

قطاع الثقافة



قطاع الثقافة

## φωφω

أحمد رجب

■ رئيس مجلس الإدارة : إبراهيم سعده

## دار اخبـــار اليوه قطاع الثقافة

جمهورية مصر العربد ٦ شارع الصحافة القاهرة

تلیفون/ فاکس ۷۹۰۹۳۰

## الإحداد

... إليها

... إلى المخلوق الأحلى والأجمل والألطف والأظرف والأرق والأكثر ذكاء ...

إلى حواء التى حرجت من ضلع آدم وفتحت عينيها لتجد أمامها مخلوقاً قوياً جباراً كله عضلات فى عضلات ، فألهمها ذكاؤها – منذ الدقيقة الأولى – أن تلجأ إلى لعبة مصارعة الثيران فى التعامل معه .. فإن لعبة مصارعة الثيران هى مباراة بين العضلات وبين المهارة الذهنية ، والذكاء ..

... إعجاباً منى بذكائها الداهم الذى انتصر على عضلات الرجل فى كل مكان وكل زمان .. من عصر الفستان النباتى الشهير بورقة التوت الحريرية الشهيرة بالبيكينى !

احمد رجب



هناك تهمة توجه إلى التليفزيون –على المستوى العالمى – وهى أنه مسئول عن إصابة «فن الحديث» بين الزوج وزوجته باسفكسيا الخنق!

فالشكوى العالمية أن الزوج يدخل من باب البيت، فلا تسمع منه المدام غير كلمتين وتكتين ، الكلمتان هما : هالو هنى ، والتكتان هما : تك تك ، أو صوت بوستين ساقعتين على خدها من باب الواجب ، وبعدها يجلس الزوج مخروساً أمام التليفزيون وكأن أحداً قد دعا عليه بقطع لسانه وجازت فيه الدعوة، فلا كلمة حلوة، ولاحتى كلمة وحشة، ولا حاجة أبداً!

وتقول إحدى الزوجات إنها نسيت صوت زوجها لمدة ١٤ سنة هي عمر التليفزيون في البيت، ثم فكرت في وسيلة تفك بها أربطة التحنيط التي عقدت لسانه، فلم تجد وسيلة غير إتلاف التليفزيون عمداً ومع سبق الإصرار!

وبعد عشرة شهور من إتلاف التليفزيون ، أحرز زوجها تقدماً ملموساً في النطق ومحاولة الكلام ، والظاهر – من فرحتها الواضحة في رسالتها إلى محررة نسائية – أن زوجها بدأ يقول « أمبو » عندما يريد الشرب و « ممه » عندما يريد الأكل ، و « دحة » عندما يريد اللبس !

وهدا التقدم الواضح في محاولة الكلام عند الزوج هو الذي دفع زوجته إلى أن تنصح كل زوجة نصيحة ثمينة تقول: ارمي تليفزيونك ياأختى، وابدئي الحياة :

وزوجة أخرى تصف التليفزيون بأنه وحش يفترس الحياة وزوجة أخرى تصف التليفزيون بأنه وحش يفترس الحياة الخاصة للزوجين بسبب إدمان الأزواج على مشاهدته فى تعلق طفولى غريب! فالتيفزيون يوشك أن يعصف بحياتها الزوجية قبل مضى سنتين على زواجهما، فهى لا تزال تعيش فى رومانسية أيام الخطوبة والغرام ولكن زوجها مفقود اللسان والدماغ بسبب التليفزيون ، فهى تهمس له: أحبك فوق ما تتصور ياسميث فلا يصدر من سميث وهو يتابع المسلسلة - غير صوت خافت يقول: ها ها .. فتعود لتقول له: سميث .. ساعة ما باشوفك يقول: ها ها .. فتعود لتقول له: سميث .. ساعة ما باشوفك ها ما أقدرش أدارى وأخبى ، فيصدر منه نفس الصوت: ها ها .. وتلبس له الحرير أخضر فى أخضر .. وتمشى قدامه

تتمخطر ، فلا يفكر فى أن يلوى رقبته نحوها ، ولاحتى أن يحييها بالكلمة الوحيدة التى يعرفها: ها ها .. وهنا تضطر هى إلى أن تقول هىء هىء وعيونها تسح فى فراشها! ..

والواقع أن هذه الحملة الحريمى ظالمة والمظلوم فها والشهادة لله هو التليفزيون، فسواء وجد التليفزيون في البيت أو لم يوجد فهناك دائماً مشكلة الحرس المنزلى، تلك الحالة الغريبة التى تظهر أعراضها علينا - نحن الرجال - بعد كذا سنة زواج، فيصبح الزوج كالراديو الخربان أو الراديو الذى فرغت بطارياته بعد أن كان أيام الخطوبة والغرام يتكلم لبلب على جميع المحطات والموجات، ويقدم للحبوبة - زوجته حالياً - كل أنواع البرامج الكلامية وكل ألوان التمثيليات العاطفية ذات الكلام المؤثر بشدة، فما إن يمر على زواجه كذا سنة حتى يصاب بذلك الحرس المنزلى الغريب، وهو منزلى لأنه لا يلازم الزوج إلا في البيت، أما خارج البيت - مع المعارف والأصدقاء - فلسانه رياضي جداً ونشيط جداً بناسبة وغير مناسبة.

ولا ينجو زوج من ذلك الحرس المنزلي إلا في حالات خاصة إذ يظل الزوج، في تلك الحالات – محتفظاً بنشاطه الكلامي، فلا يكف طول وجوده في البيت عن التعبير بكل مشاعره وانفعالاته عن العيشة الزفت مع المدام، ويمتلىء البيت بالحركة والحياة دونا عن أي بيت يخيم عليه الحرس المنزلي، إذ تبادله الزوجة شعورها الصادق بميلة بختها الأسود، فيزداد لسانه السكر

نشاطاً ، ولا تملك الزوجة إلا أن تردد أغنية تصف لسان جوزها تقول : مبرد أقول أكتر .. من المبرد ميتين مرة !

فالتليفزيون إذن برىء مما تعانيه الزوجات من خرس الأزواج، فإذا لم يكن التليفزيون موجوداً في البيت دس الزوج رأسه في جريدة ومارس هوايته الخرسية المفضلة ، أو جلس يتأمل الكون من النافذة أو الفراندة ، أو خرج إلى أصدقائه في القهوة أو النادى إذا وحشه صوته !

وبكل شجاعة أدبية ، يجب أن نعترف -نحن الرجال- أن هذا العيب الشنيع فينا هو مبعث تعاسة أشنع للزوجات المسكينات خصوصاً أن البعض منا يبدأ خرسه قبل الأوان ، مثل ذلك الرجل الذى طلبت زوجته الطلاق لأنه لم يتكلم معها إلا أربع مرات فقط طول حياتها الزوجية التى أنجبت خلالها أربعة أولاد !!

ولا أعرف زوجة سعيدة بخرس زوجها سوى زوجة صديقى حسن الفلانى، فقد تزوجا بعد قصة حب سينائية عنيفة، ومضت السنوات فى العش الوردى وهو يهمس لها فى كل لحظة بكلم حب حلوة، حتى وافاه الحرس المنزلى المحتوم تدريجا .. إذ شعر أن أحباله الصوتية - داخل البيت - بدأت تتحول إلى شيء أشبه بأسلاك التليفونات العطلانة، إلى أن جاء اليوم الذى جلس فيه كتمثال بوذا، هى تتكلم وهو يكتفى بدور السميع، واسترعى صمّعة انتباهها فسألته: ساكت ليه ياحبيبى، فتنهد وهو يهز

رأسه: والله صدق أحمد رامي لما عبر عن أعظم حالات الإحساس بالحب:

- بيقول إيه رامي يا حبيبي ؟

فقال حسن الفلانى اللئيم: ولما أشوفك يروح منى الكلام وانساه .. من فرحة القلب ساعة مايلاقيك وياه !

فاحتضنته وهي تهمس في نبرة حالمة : قول كمان بمديرين

من يومها ومدام حسن الفلانى سعيدة بأنه لما يشوفها يروح منه الكلام وينساه، ومن يومها أيضاً وحسن الفلانى يجلس فى البيت كتمثال بوذا، لاكلام ولاحديث، ولا يعكر صفو حالته الحرسية سوى ذلك الجهد العنيف الذى تبذله أحباله الصوتية وهو يقول لزوجته يوماتى : ولما أشوفك يروح منى الكلام وانساه، ثم يغيب فى الحرس العظيم!

ولكن لماذا يصيب الخرس المنزلى الزوج ولا يصيب الزوجة؟؟
لعل ذلك يمكن تفسيره بأن إنسان عصر الكهف كان يقضى نهاره فى الصيد وجلب الطعام، حتى إذا أقبل الليل، اتخذ مكان نومه بالقرب من باب الكهف للقيام بالحراسة والتصدى لأى حيوان متوحش يدخل فى ظلام الليل من باب الكهف المفتوح، وكانت أنثاه - التى تنام بالداخل - تخشى أن يستغرقه النوم العميق ويغفل عن الحراسة، فكانت تشاغله بالحديث لتطمئن إلى يقظته: صخورش ياحبيبى .. قوللى ح تصيد لنا إيه بكره ناكله ؟

. . . . ---

- خورش .. يا خورش ..

– هه ؟ .. أيوه ..

- انت نمت ولا إيه ؟

- أبدأ .. عايزه حاجة ؟ ...

- باقول إيه يا خورُش .. نفسي بكرة في أكلة غزال ..

- ربنا يسهل ..

أما جارنا شمردخ اللي بعدنا بكهفين صاد النهارده حتة غزالة ..

... -

- شفت مراته واقفه تشويها والدنيا مش سايعاها .

....

- على فكرة يا حورش .. الأرانب اللي انت صدتها النهارده كانت عجوزة ولحمها بيشد .

.... –

- أخدت سوا جامد ع النار ..

• • • • •

- بالحق نسبت أقولك .. موش النهارده شفت زركوك مرات كنوخ .. أما كانت لابسة حتة عقد من عضم التيتل .. لكن يجنن .

. .

- تلاقی حوزها اشتراه لها من کهف الشواربی ..
  - .... -
  - خورش .. یا خورش ..
    - أيوه .. .
    - انت نمت و لا إيه ؟ ..
  - وبعدين في ليلتك اللي موش فايته دى .. ؟

بمثل هذا الصد السخيف ينهر خورش – إنسان الكهف – زوجته اللطيفة الودود، لميله الفطرى إلى الخرس، وميلها الفطرى إلى الائتناس بصوت زوجها الذى يبعث فى نفسها الأمن والطمأنينة .

لذلك يقال إن ميل المرأة إلى الحديث المستمر مع زوجها هو نزعة وراثية انحدرت إليها من أنثى عصر الكهف، فصوت الرجل لايزال يسبغ على المرأة الإحساس بالأمن والحماية .

ولكن الرجل ضنين بصوته ..

## .. أخرس ا

ولاأعرف على وجه التحديد أسباباً وجيهة لذلك الخرس الذى يصيب الأزواج، والأرجح أنه رد فعل لذلك المجهود الكلامى العقيف الذى يبذله الرجل فى مرحلة الغرام والخطوبة وشهر العسل. فالمرأة فى تلك المرحلة تكتفى – على غير عادتها – بقليل الكلام حتى تترك للرجل أكبر وقت ممكن تسعد خلاله بسماع

غزله الرقيق وحبه الذى هو شكل تانى ، ولا يلبث الرجل أن يكتشف بعد تلك المرحلة أنه قال كل ما عنده !

ونزعم - نحن الرجال - أنه بعد مرحلة الأوهام الجميلة - أيام الغرام الحامى - تأتى مرحلة حقائق الحياة الزوجية وواقعها ومشاكلها الفلوسية بالنسبة لمطالب البيت والعيال ، فتتعقد سحنتنا في فكر مهموم ونفضل الخرس المنزلي على الكلام في مشاكل البيت والعيال .

طبعا هذه أنانية لعينة منا - نحن الرجال - فصحيح أن الرجل يعود من عمله منهوك القوى والأعصاب ورأسه مزدحم بالمشاكل، لكن ماذنب الست الظريفة اللطيفة زوجته التي تعتبر العاطفة محور حياتها بحكم انتائها إلى جنس حواء؟ لماذا يجلس مخروساً ولايقول لها كلمة حب حلوة ؟؟ لأن العيال داخلين مدارس وعايزين مصاريف وملابس ؟؟ وإيه يعني ؟؟ ما علاقة هذا بأن يكون عاشقاً رقيقاً معها زي زمان؟ لماذا لاينسي حكاية العيال ويهمس إليها: ساعة ما باشوفك جنبي ما أقدرش أدارى واخبي وابكي من فرحة قلبي وانسي العيال! لماذا لا يتنهد عند جلوسها إلى جواره ويقول في لوعة: أم محمد بجانبي كل شيء إذن حضر !!؟

لماذا لا يطوح رأسه مع رأسها ويقول طوحنا ياهوى يا هوى يا هوى يا هوى يا هوى عاهوى طوحنا ؟؟ عيال إيه ومصاريف مدارس إيه وكسوة إيه وكلام فارغ؟ إنها حجج فارغة لنا -نحن الرجال- حتى نبرر ذلك الحرس المنزلي الذي نستمتع به أمام التليفزيون .



أشد الحريم عداوة للرجل امرأة أمريكية صناعتها الكتابة، وهوايتها الخاصة شتيمة صنف الرجالة ولعن سنسفيلهم، فهذه المرأة – دورثى رو – نذرت لسانها للردح كأى فتواية، واعتبرت أن لعن أبو خاش الرجالة هو زكاة عن صحتها وعافيتها، أما بهدلتهم فهى رحمة ونور على شهيداتهن من الستات!

وهمى تعادى الرجال الله فى الله ، فلا هى عانس تكرّههم لأنها لم تصادف فيهم مغفلاً يسترها ، ولا هى امرأة تعدى بها رجل قبل أن تتعشى به، بل هى زوجة فى منتهى الوفاء، أقصد منتهى الوفاء لنفسها، الأمر الذى أغرانى يوماً أن أرسل إلى زوجها برقية تقول المشتهى – خالص العزاء في زواجكم الأليم ..

وقد بلغ من كراهية هذه المدام لصنف الرجالة أنها كتبت كتاباً أطلقت فيه على الرجل كلمة «العدو»، ونصحت بنات جنسها برفع شعار «اعرف عدوك» كخطوة أولى للإجهاز على هذا الصنف الملعون!

وهبى فى كتابها هـذا تلوم جدنا آدم بشـدة ، وتنقد موقف حواء من ذلك الرجل عندما التقت به لأول مرة فى الجنة ، فلولا موقف حواء الهزيل لتغير وجه العلاقة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ ، ولأمكن للمرأة أن تضرب الرجل على دماغه بكل فخر !

فإن فتواية المدبح الأمريكية تقول إن حواء فتحت عينها لأول مرة في جنة عدن لتصعق برؤية مخلوق غريب ومخيف هو ذلك الرجل آدم، شيء له جثة ضخمة مفطاة بالشعر، رأسه منكوش كالمجانين، وذقنه منفوشة وطولها نص متر، وعضلاته منفوشة كشعره، وفي عينيه نظرة وحش مفترس!

ولم يكن ينقص فتواية المدبح الأمريكية إلا أن تقول إن أنيابه البارزة كانت تقطر دما ، وأنه كان يدور حول حواء وهو يعوى قائلاً : أكلك منين يا بطة أكلك منين !

كيف تصرفت حواء في أول رانديفو مع آدم ؟؟ إن تصرف حواء يلهب أعصاب دورثي رو من الغيظ، فقد

انخلعت مفاصل حواء رعباً من هذا المخلوق المخيف الذي تواجهه لأول مرة ، فتلفتت حولها حيرى تبحث عن نجدة وهي تنتفض ولامغيث، فلا عسكري بوليس يسم ع إليها وهي ترقع بالصوت، ولامسدس في يدها تفرغه في بطن الوحش الذي يتفرسها في صمت مريب، ولا قطعة حجر بجوارها تفلق بها دماغه، وهنا وقعت حواء في الغلطة الأبدية التي سببت العذاب لبناتها من بعدها، إذ رأت أن تستسلم لهذا المخلوق فهو - في تقديرها -وحش. . فواضح أنه الأقوى والأضخم، وبقاؤها متوقف على موافقته ومزاجه، ورضاه عنها متوقف على قبولها لكل ما تمليه سخافاته ، وعندما استقر رأيها الفاسد على الخضوع، مشت نحوه بابتسامة تنافقه و تتملقه اتقاء شره، وفي تلك اللحظة التعيسة التي خطت فيها نحوه، لم تكن حواء تعرف أنها ترتكب أكبر جناية في حة بناتها، فقد أفسدت آدم بأن علمته الغرور والإحساس بالقوة، وأتاحت له فرص السيطرة والتسلط، فوضعها في مركز التابع للمتبوع، وكان هذا منتهي المسخرة من حواء!

وتقول فتواية المدبح الأمريكية إنه منذ هذا اللقاء الأول بين آدم وحواء إلى يومنا هذا، أصبح أشد الرجال سفالة، يجد دائماً المرأة التي تداهنه وتنافقه وهي تمتدح سفالته ولا أحد مسئول عن هذه المهزلة إلا حواء ثم بناتها من بعدها، فقد ساعدن الرجل على استمرار هذا الوضع البدائي الغريب دون تمرد!

وواضح جداً أن فتوايَّة المدبح تريد أن تقول إن هناك أزواجاً

من سلالة آدم أمكن ترويضهم بالضرب، وهؤلاء الأزواج فيهم من هو موفور الصحة والعافية، ومن هو فى حجم السيد قشطة والبغل الاسترالى، ومع ذلك، فعندما تضربه زوجته لا يرفع يديه إلا دفاعاً عن نفسه، ولمجرد أن يغطى بهما وجهه وقفاه، وحتى الذى يصيبه منهم ضربة تجعل بياض عينيه بلون الدم فإنه يتباهى بذلك زاعماً أن زوجته مفتونة بسحر عيونه لدرجة أنها تبوسه من عينيه .. وهذا الأحمر من شفتها!

وإذا كان لآدم أحفاد بهذه الطباع الوديعة بعد الترويض فما هو المانع من أن جدهم آدم نفسه كان من هذا الطراز ؟ فالذى تريد أن تقوله فتواية المدبح إن حواء كان يجب أن تدرك مسئوليتها الكبرى في أول لقاء مع آدم، إذ كان يتحتم عليها في هذا اللقاء الحاسم أن تضع الأساس السلم للعلاقة بين الرجل والمرأة، فتستبعد فكرتها الانهزامية بالاستسلام لآدم.

ماذا كان يجب عليها أن تفعل ؟

كان يجب عليها أن تغامر ، وترفض فكرة الموقف الدفاعي فتستجمع شجاعتها وتقف في ثبات أمام والدنا آدم متخذة تكتيك نابليون ، وهو أن الهجوم حبر وسائل الدفاع ، يدها في وسطها كأى معلمة ، وعيناها تستعرضان آدم بحاجب مرفوع ، وبنظرة احتقار من فوق لتحت وبالعكس ، ساقها تهتز في عصبية وتحفز ، ووجهها يطفح بالقرف من خلقته ، ثم تستفزه بالتعليق على وحاشة هذه الخلقة بعد مصمصة الشفتين : ما تحكمش يا رب !

ومثل هذه الخطوة الجريقة من حواء كانت كفيلة بهز ثقة آدم في نفسه ، ثم تبدأ خطوتها الثانية بأن تشخط فيه وهي تسأله من يكون ، وماذا يريد منها ، وما الغرض من وقوفه أمامها كاللوح ، وبعد أن تنهي زعيقها بالعبارة المأثورة: يا سم كده ، تستدير مبتعدة في خطوة واثقة ، وكان هذا كفيلاً بأن يعتقد آدم أن هذه المخلوقة الجديدة – التي يجهل حتى تلك اللحظة طبيعتها – هي قوية ، وعبد أن يعمل لها ألف حساب .

ولا شك أن آدم - عند هذا الحد- كان سيفقد نصف ثقته بنفسه ، وكان سيسعى خلفها بحذر ، وبنصف ثقة ، وذلك من باب الرُّغبة في التفاهم ، وما إن يبلغها حتى تستدير نحوه متحفزة ، وما إن يضع يده على كتفها لفتح باب الود والتفاهم حتى يفاجأ بقلم يرن على خده وصوتها الغاضب يهدر بالشتائم، وبينا آدم مشلول التفكير والحركة من هذه المفاجأة ، كان على حواء أن توقعه على الأرض بمقص حرامية ، وعلى الأرض كان آدم سيشعر أن النصف الباقي من ثقته بنفسه قد تبدد، ولأنه - حتى تلك اللحظة - كان جاهلاً بكل فاعلية قواه العضلية ، إذ عاش وحيداً في الجنة بلا صراعات مع الآخرين، فقد كان يجب على حواء أن تنتهز فرصة جهله بقوته ، وأن تنقض عليه وهو على الأرض لتعلن أول حرب عالمية ، تعجنه فيها ضرباً ورفساً ولكماً ، ولاشك أن آدم كان سيؤمن بعد هذه المظاهرة من الإرهاب النفسي والعضلي ، أنه مخلوَق لاحول له ولاقوة ، وأن لحواء الأمر وعليه الطاعة . وبهذا التفكير العضلى الخائب تفكر فتواية المدبع، ولو أن حواء تصرفت على هذه الصورة لانقرض البشر، إذ سيصبح استعمال العضلات وضرب المرأة للرجل تقليداً نسائياً حميداً، الأمر الذى كان سينمى عضلات المرأة على مر الزمن حتى يصل التطور – العضلى – إلى جيل من النساء كل واحدة منهن لها كور ضخمة من الحجر في الذراعين والساقين والظهر والبطن والرقبة، يقابل ذلك حالة تدهور عضلى عند الرجل، وطبعاً امرأة لها جسم وعضلات كلاى لا يمكن أن تشجع رجلاً على الزواج إلا إذا كان قد أجريت له عملية استئصال غ، ولا يمكن أن يتزوج رجل في تلك الحالة إلا بالإكراه، عندما يقع تحت إكراه العضلات والمجانص، فتمسك به امرأة من قفاه وتعصر رقبته بين مفصل ذراعها، وتجره جراً إلى المأذون ليمضى عقد إعدامه.

ولو كانت العضلات من نصيب المرأة لا الرجل، لخسرت المرأة أقصر الطرق لتحقيق غاياتها وهو: هبالة الرجل، فضعف الأنوثة أقوى بمراحل من عضلات شمشون الجبار، وهذا الضعف هو الذي يحيل الرجل من بنى آدم عاقل إلى إنسان أهبل، فحواء لم تهجم على آدم وتمسك بزمارة حلقه لترغمه على قطف التفاحة المحرمة، ولا هى دخلت معه فى ماتش بوكس حطمت فيه ضلوعه ليأتى لها بالتفاحة، بالعكس، لجأت إلى منتهى الرقة، منتهى الضعف، فلا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي جرى فى تلك الفترة القصيرة التي سبقت قطف التفاحة، لا أحد يستطيع أن

يصف بالضبط أى نعومة دافئة كانت عليها حواء ويدها تمسح شعر والدنا فى حنان ، أى رقة عذبة كانت تنطق بها اسم الدلع الذى كانت تنادى به آدم ، أى همسات انسابت من شفتها حتى توصله إلى حالة انعدام الوزن أو حالة الهبالة ، ثم أى إحساس بالزهو والقؤة كان عليه آدم فى تلك اللحظات وهمساتها تتعنى بعظمته وحلاوته وسحر عيونه ؟ . .

هل كان آدم قوياً حقاً فى تلك اللحظات؟؟ أبداً ، كان فى منهى الضعف وهو يسلك درب المهابيل الذى ألجأته حواء إلى السير فيه .

هل كانت حواء ضعيفة حقاً كما بدت له ؟؟ أبداً كانت فى قمة قوتها رغم خلوها من العضلات، ورغم صوتها الهامس الضعيف، فقد ضحكت عليه، وقطف الثمرة المحرمة، وسجلت حواء بهذه القصة أول من اخترع لعبة مصارعة الثيران، أو العبة التصار الذكاء على القوة العضيلية!

وقد كانت قصة التفاحة هي أول وآخر كتاب ألفته حواء واحتارت له عنوان (درب المهابيل) على الغلاف، وعلى أول صفحة كتبت الإهداء: إلى كل بناتي .. حتى تعرف كل بنت كيف تحول الرجل من إنسان معقول إلى واحد مهبول !! ..

وقد أخلصت كل بنت فى مذاكرة كتاب ماما الذى كان بداية لسلسلة طويلة ومتصلة لقصص اعتداء ذكاء المرأة على هبالة الرجل ، أو قصص انتصار مصارع الثيران – بمهارة الدهاء – على . عضلات الطور !

والتاريخ مزدحم بقصص لاحصر لها عن بنات حواء اللواتى ذاكرن كتاب ماما بكل نباهة !

فقد حفظته صم - مثلا - دليلة معبودة شمشون الجبار الذي دوخ أعداءه وحيرهم بسر قوته الخرافية حتى اشتروا دليلة بالفلوس لتعرف لهم السر ، وفي ساعة انسجام ، استطاعت دليلة أن تصل بشمشون العضل إلى حالة انعدام الوزن العقلى ، فإذا به يتحول من شمشون الجبار إلى شمشون الحمار ، يبرطع بسعادة في درب المهابيل وهو يفضى إليها بسر قوته .. وضاع شمشون كاضاع من قبله ومن بعده ألف شمشون وشمشون .

وحفظت كليوباترا كتاب الوالدة ، وطبقت تعاليمه على مارك أنطونيو الذى جاء لإخضاعها ، واستطاعت كليوباترا أن تصارع الطور الرومانى بذكاء ، فتحول من طور إلى كلب كانيش ، تحتضنه وتقبله فى بعض الأحيان ، ويمشى خلفها فى كل الأحيان ، وانتهى السير بمارك أنطونيو فى درب المهابيل إلى أن أصبح لايساوى مارك قهوة ، صايع وضايع بعد الأمجاد !

وحفظت الملكة بلقيس كتاب الأم حواء وطبقت كل تعاليمه على سليمان الحكيم الذى أراد غزو ملكها .. فغزت قلبه ..

وعندما انتهت الملكة سميراميس من مذاكرة كتاب والدتها ،

رأت أن تجرب ما جاء فيه على زوجها الملك نينوس، وفى ساعة غرام أوصلته جلالتها إلى حالة انعدام الوزن ، وهمست إليه برغبتها فى أن تجلس على العرش ، فقال لها بكل هبالة ، بس كده ؟؟ .. وبعد أن تنازل لها عن العرش ردت له الجميل ، وكان أن ذبحته لتريحه من قرف الدنيا ..!

ونفرتيتي .. وست الملك أخت الحاكم بأمر الله ... وملكات ، وأميرات، ونساء عاديات يكررن القصة كل يوم والقصة واحدة دائماً ، نفس قصة الوالدة صاحبة لعبة التفاحة ، أو لعبة مصارعة الثيران ، أو لعبة الذكاء والعضلات ..

عزائى لكل طور وكل مهبول ، وتحياتى وإعجابى بذكاء مؤلفة درب المهابيل ، وبنات المؤلفة المخلصات لتعاليم الأم . باستثناء بنت واحدة من بناتها هى فتواية المدبح الأمريكية -صاحبة المذهب العضلى – فإنها أخيب وأعبط وأهبل من أنجبت حواء! .





مسألة التفوق الذكائى للمرأة على الرجل ، مسألة مفروغ منها مهما كابر فيها الرجل وسفسط !

مشــلاً ...

يظل الشباب يسخر من الزواج، حتى يجد نفسه - فجأة - مربوطاً من رجليه بحبل، والطرف الآخر من الحبل في يد المرأة، والمرأة تسحله، تجره على وشه إلى عش الزوجية السعيد، وهذا السحل يتم عادة بدون ألم، وذلك بفضل حقنة البنج أو حقنة الحب التي تحقنه بها قبل سحله!

فالمرأة تحرص كل الحرص على أن يتمم الشاب نصف دينه، وهي تحقق هذا بذكائها الداهم رغم كل جعجعة فارغة منه كانت تهزأ بالزواج يساعدها على تحقيق هذا الهدف النبيل - إتمام الشاب لنصف دينه - عامل آخر مهم وهو أن الزواج مرض وراثى جميل يتوارئه الابن عن الأب عن الجد عن جد الجد.

غير أن الشاب قد يميل إلى الفرار من هذا المرض الوراثى مدفوعاً بغريزة الدفاع عن النفس أو غريزة حب البقاء، لكن غريزة أخرى تتغلب عليه فى النهاية هى غريزة حب الانقياد للمرأة، ومن الملاحظ أن غريزة حب الانقياد للمرأة تزداد قوة وفاعلية كلما تقدم الرجل فى السن حتى يصل إلى الدرجة التى ينهر فها ابنه قائلا: ما بتسمعش كلام امك ليه يا ولد .. تكونش فاكر نفسك أحسن منى ؟ .

كيف يصل الرجل إلى هذه الدوجة من الانقياد للمرأة ؟ الجواب: ذكاؤها الداهم ..

فالواقع أن المرأة هي صاحبة الفضل الأول في تنمية غريزة حب الانقياد لها عند الرجل، وهي في ذلك تبدأ مع الرجل خطة باهرة الذكاء، إذ تضع له – منذ شبابه المبكر المراهق – منهجاً تدريبياً لتعوده على الانقياد وراءها، فتلبس له المحزق لتراه يمشي خلفها بعيون مبحلقة، وتلبس له الميني جوب والميكرو جوب فيسرع في أعقابها بعيون أكثر بحلقة، فالميني والميكرو والمحزق ليست جميعاً سوى أدوات ضرورية لتدريب الرجل على أن يمشي

دائماً فى الاتجاه الذى تسير هى فيه، وخلفها باستمرار كالتابع والسيد، وقد لا تلبس المحزق ولا المينى جوب ومع ذلك يمضى الرجل خلفها برضه، لماذا؟؟ لأن الطبيعة نفسها تخدم المرأة فى انقياد الرجل وراءها، فسيقان المرأة من الخلف أجمل منها من الأمام!

وحتى عندما ينضج الشاب ويصبح على رصيد من الاتزان والتهذيب الاجتاعي لا يجرى وراء ميني أو مكرو أو عزق، فإننا نجده في هذه الحالة يدخل مرحلة أخرى في الانقياد للمرأة، فهو في تلك المرحلة يصبح (جنتلمان) يتقن فن الانحناء للمرأة ويحرص على أن تتقدمه ليتبعها، ذلك غالباً مكانه الحفلات والمجتمعات، ونلاحظ هنا أن المرأة تكون مرتدية فستان سواريه لا هو ميني ولا ميكروولا يكشف عن السيقان لأنه طويل وحشمة، لكنها لا تنسى أبداً بلاكائها أن تقدم للرجل دائماً كل عوامل الترغيب ليمشى خلفها كالتابع، ولذلك فهي تجعل فستان السواريه عارى الظهر، فتنمى في الرجل الجنتلمان غريزة جديدة إلى جوار غريزة حب الظهور، الظهور النسائية طبعاً حتى يظل دائماً بتبعها كالمسحور وهو في حالة سعادة.

ومن هذا التدريب الطويل على الانقياد خلف المرأة يتعلم الرجل الانقياد لها معنوياً، فرأيه بمشى خلف رأيها، لا لأن رأيها يلبس المينى جوب أو المحزق، ولكن لأنها تعرف كيف تقول رأيها ملفوفاً بذكاء فى ورق سلوفان وورق مفضض ومربوطاً بفيونكة

وردى .. هذا كله بالإضافة إلى أن الرجل مهيأ نفسياً لكى يتبعها فى أرائها بعد أن تعلم – منذ شبابه المبكر – أن يكون تابعاً يسير خلفها سواء كان صايع فى الشارع.. أو جنتلمان مجتمعات عنده غريزة حب الظهور العارية .

والشيء الغريب المجرد من أى إنصاف أن يقال أن الرجل بعد كذا سنة زواج يتقوس ظهره ويمشى مطأطأ الرأس، وأعداء المرأة ينسبون هذا التغيير الفسيولوجي الذي يطرأ على جسم الزوج بأن سببه هموم الزواج، والمتاعب التي شيبته منها الزوجة.

وهذا افتراء على المرأة ، فالرجل - بعد كذا سنة جواز - يتقوس ظهره ويصبح مطأطأ الرأس بسبب الاعتياد على المشي خلف المرأة ، فهو - منذ شبابه المبكر - لابد أن يطأطئ رأسه ليبحلق في سيقانها ، أو فستانها المحزق ، ولما كان الرجل أطول قامة من المرأة فشيء طبيعي جداً أن يطأطئ رأسه - إن كان جنتلمان - ليبحلق في ظهرها العارى ، ولا يمكن - عملا - أن يمشي رجل خلف امرأة مباشرة دون أن يطأطئ رأسه ليبحلق ، وشيء عادى جداً - بعد السنين الطويلة من المشي خلف المرأة - أن تحدث تلك التغيرات الفسيولوجية في جسمه لإفراطه في طأطأة رأسه لزوم البحلقة ، وأنا أعرف زوجة مسكينة لا تستطيع أن ترى وجه المحلقة ، وأنا أعرف زوجة مسكينة لا تستطيع أن ترى وجه ملقى فوق صدره على طول في حالة طأطأة حادة ، ذلك لأنه كان أكبر خباص في شبابه .



لا يعرف التاريخ اسم امرأة واحدة مرت بمراية دون أن تتوقف أمامها لتحييها بنظرة عين أو بالتفاتة من بعيد لبعيد.

فالمراية عند المرأة هي عين الرجل، أو هي بروفة نهائية لعين الرجل وما ستراه، وهي تتميز عن عين الرجل بأنها عين مؤدية ومهذبة ولا تعرف قلة الحيا .

غير أن المرأة تفضل عين الرجل رغم كل شيء، فعين الرجل مراية ناطقة تتكلم وتبدى الرأى فى الحسن والجمال، وهو رأى مخلوط غالباً بالأكاذيب التى تثير ابتسامة المرأة، فما حيلة المرأة وقد كتب عليها أن تعاشر مخلوقاً كذاباً ، ليس لها طبعاً إلا أن تروض نفسها على الابتسام لأكاذيبه ، فهو يكذب أيام الخطوبة من باب الفشر وهو يكذب بعد الزواج من باب الخوف ، عند عودته إلى البيت . وهو يكذب وهو فى البيت قائلاً لها أحبك ، والمرأة تبتسم لأكاذيبه لا من باب الغفلة ولكن لأنها تعرف أن الأقوياء لا يكذبون ، فالكذب سلاح الضعفاء ، فهى القوية وهو الضعيف . ذلك عزاء لها لكى تبتسم دائماً أمام أكاذيبه .

ولأن المراية هي البروفة النهائية لعين الرجل، فمن أجل هذه العين الفارغة تقضى المرأة نصف عمرها أمام المراية في حصص رسم دقيقة ومضنية دون أي تقدير من جانب الرجل لهذه التضحية.

وفى الوقت الذى نرى فيه المرأة تهدر يومياً جانباً من عمرها فى التزين من أجل الرجل، نرى الرجل يضيق بذلك المجهود المضنى الذى تبذله من أجله أمام المراية ويجد فيه مضيعة للوقت، فمثلاً بينا كانت روكسانا زوجة الاسكندر الأكبر تجلس أمام مراية التواليت استعداداً للذهاب معه إلى المسرح، كان الاسكندر ينتهز الفرصة ويستأذن منها خارجاً من مقدونيا كلها على رأس جيشه ليغزو بلاد الفرس ويرجع ليجدها تضع اللمسات الأخيرة في زينتها للخروج معه إلى المسرح.

<sup>-</sup> لسه ياروكسانا ؟ ..

- دقيقة واحدة يااسكندر.
- أوصل افتح الهند وارجع لك ؟
  - لا مالوش لزوم .

هنا تضطر روكسانا إلى إنهاء اللمسات الأخيرة لزينتها أمام استعجال ذلك الرجل العصبى الذى يروح ويجيء في الغرفة يطرقع أصابعه في صبر نافد، وما إن تنهض في قمة فتنتها حتى يسرع الاسكندر نحو الباب تأهباً للخروج، لكنها تظل واقفة أمام المرآة تدور حول نفسها في نظرة أخيرة على شياكتها وهي تسأل الاسكند، :

- إيه رأيك ؟! ...

فيقول لها بكل جليطة دون أن ينظر إليها كويس: ياللا بقى، فلا كلمة حلوة ولا تحية رقيقة لهذا المجهود الجبار من أجله، بل إنه يبدو أكثر عصبية عندما تعيده من جوار الباب ليقفل لها سوستة الفستان.

بمثل هذه الجليطة يعامل كل اسكندر من الرجال زوجته، ولهذا فالزوجة معذورة جداً إذا ثارت على واحد صايع في الشارع قال لها ياقمر، وهي في الحقيقة لا تثور من باب الغضب وإنما من باب لفت النظر إلى المجهود الذي بذلته أمام المرآة قبل خروجها، فهي بعد الجلسة الطويلة أمام المرآة لم تسمع من الأستاذ اسكندر -زوجها - ولا ربع كلمة، فهي هنا في الشارع تريد أن تقول إنها نهضت من أمام المرآة كقمر ١٤ وهذا الصايع السافل أكد لها أنها قمر ١٤ . فأمسكوه !

ذلك يكشف بوضوح أن المرأة ستظل معذبة مادامت مضطرة للزواج من جنس لا يعاشر هو جنس الرجال ، فالعشرة هي الكلمة الحلوة ، التي تنطوى على الملاحظة الذكية واللفتة اللماحة ، لكن المصيبة الحقيقية أن الرجل عديم الملاحظة فيما يتعلق بالكثير من الشئون النسائية ، فلو أنك أخرجت رجلاً فجأة من حفلة أو مجتمع وسألته ما هو لون الفستان الذي ترتديه فلانة ، لوقف غالباً أمامك كطور الله في برسيمه يحاول عبثاً أن يتذكر لون فستانها ، ذلك لأن الرجل – عموماً برضه – لا يعنيه الفستان بقدر ما تعنيه محتويات الفستان . فهو بطبيعته الحيوانية الواعتراف بالحق فضيلة – يتعجب لماذا تنفق المرأة التكاليف البهظة على الفساتين مع أنها أجمل مليون مرة من غير فستان!

فين الرجل والفستان لون غريب من الخصومة ربما لأنه يرى في الفستان جزءاً مهدراً ضائعاً من مرتبه وعرقه وشقاه ، جايز ، وربما لأن الفستان يحجب عنه ما يتوق إلى التطلع إليه . ومهما كانت الأسباب ، فالتتيجة أن تلك الخصومة تدفعه لا شعورياً إلى تجاهل الفستان على جسم المرأة ، تجاهل لونه ، تجاهل شكله ، فهو بالنسبة إليه جملة اعتراضية خارج الموضوع ، والدليل على ذلك أن التاريخ لا يعرف رجلاً واحداً اجتذبه منظر فستان فاضى فى فترينة ، إنه شيء لا معنى له عنده . قشرة موز فاضية . فالمهم الموزة نفسها .

وقد يكون الرجل الذئب هو أكبر عدو للفستان فهو لا يعترف

به حتى وهو على حسم المرأة إذ اعتاد مثل هذا الرجل أن يزود عينه بأشعة إكس وهو يبحلق فى المرأة، وكما تتجاهل أشعة إكس جلد الإنسان ولحمه وتطردهما من الصورة، فإن عيون الذئب تطرد الفستان من الصورة نهائياً، ومع ذلك فإن الرجل الذئب يتظاهر بحب الفستان لأن الغرض مرض، إذ يظل يهدى ضحيته فستان أملاً في أن تصبح أمامه بلاأى فستان أملاً في أن تصبح أمامه بلاأى فستان أ.

ذلك الكلام كله لم تقنع به زوجة صديقى فلان وأنا أحاول مصالحتها على فلان الذى فضحنا أمام الزوجات !

فهو من ذلك النوع عديم الملاحظة نهائياً رغم اجتهاده الشديد في أن يكون قوى الملاحظة لينطق بالكلمة الحلوة في الوقت المناسب!

فقد دخل البيت ليجد زوجته منكوشة الشعر أو شبه منكوشة الشعر، فلما سألها لماذا لم تسرح شعرها، كادت تلطم، فقد كانت عائدة لحظتها من عند الكوافير بتسريحة جديدة «نجليجيه» يبدو فيها الشعر في حالة فوضوية!

واعتذر لها فلان !

وفى المرة التالية دخلت من باب البيت عائدة من عند الكوافير فاستقبل تسريحتها بكمية مهولة من تحيات الإعجاب! وكادت تلطم!

فقد كان شعرها ملفوفاً بالرولوهات وشكله عجر فى عجر

وكلاكيع فى كلاكيع، إذ قالت يومها للكوافير إنها ستعود إلى البيت لتتناول الغداء مع زوجها على أن تعود إليه بعد الظهر ليسرح شعرها!

واعتذر فلان ا

وفى المرة الثالثة عادت من عند الكوافير وفوق رأسها برج فى علو برج القاهرة ولاينقصه إلا لمبة حمراء لتأمين سلامة الطيران للد.

وكادت تلطم!

نقد تصور أن الكلاكيع المرتفعة فى برج شعرها هى رولوهات ملفوف عليها شعرها وعندئذ سألها متى ستعود إلى الكوافير ليسرح شعرها، وقد عمد إلى ذلك السؤال ليؤكد لها أنه عارف أن شعرها ملفوف وموش كروديا زى المرة اللى فاتت!

وبالنسبة للفساتين مصيبة أكبر .

أبرز حادث أنه طلب منها أن ترتدى الفستان الرمادى وبلاش ده لأنه قديم ولونه زى الجربان ، وكان ذلك القديم الجربان قادماً لتوه من عند الخياطة!

ولأنه يحبها حقاً، فهو يحاول أن يتعلم، يحاول أن يكون قوى الملاحظة، ولذلك كان سعيداً جداً وهو ينهال بالمديح على الفستان الجديد الذى كانت تفرده بين يديها، واتضح أنه فستان قديم وجربان أخرجته لتعطيه للشغالة!

ويئس ! فقد فشل فى أن يتعلم !

وزوجة صديقى فلان غاضبة ، وهى لا تريد أن تصدق أن كل رجل هو صورة من زوجها وأن كل ما هنالك أن درجة الخيبة تتفاوت فى تذوق الفستان والتسريحة ، وأن آدم نفسه لايمكن أن يعرف حتى هذه اللحظة – لو بعث من جديد – هل كانت حواء تضع ورقة توت أم ورقة عنب أم ورقة ملوخية !





فى برنامج إذاعى سألونى : .. وماهى عيوب المرأة الموظفة ؟؟ عيوب ؟؟ حاشا لله أن يكون لها عيوب ، فهى كموظفة أحسن من الرجل ستين ألف مرة ، وياريت تحتل الستات كل المكاتب والوظائف حتى نتخلص من الروتين ودوخة الروتين !

فالمرأة بطبيعتها تكره الروتين، تكره الرتابة، تكره الوتيرة الواحدة، فهى فى كل مظاهر حياتها متجددة كالحياة نفسها، بالنسبة للملبس مثلاً نراها تنتقل من لبس النيولوك إلى المحزق ومن المخزق إلى الشوال، ومن المشوال إلى زكيبة مدام بومبادور،

ومن مدام بومبادور إلى المينى جوب .. والعرض مستمر ، وكله جديد فى جديد ، وهى بالنسبة للتجميل تكسر الروتين التجميلى لتجدد للرجل باستمرار ، فهى تنتقل من كحلة ستى الحاجة إلى كحلة كليوباترا ، ومن الحاجب التخين إلى الحاجب الرفيع ، ومن الحاجب المستطيل ، وبعد استنفاد جميع الأشكال الحواجبية ، جايز جداً أن تطالعنا المرأة - كسرأ للروتين - بموضة الحاجب الواحد .

وإذا قارنا المرأة بالرجل في مجال اللبس مثلاً وضحت لنا هواية الرجل للروتين بشكل بايخ وسخيف ولا معقول، فلاأنا ولاأنت صادفنا رجلاً آخر شياكة يشرب الماء ثم يمسح فمه بكم الجاكتة، ومع ذلك فهذا الرجل الشيك يضع ثلاثة أزرار في كم الجاكتة وما هي حكاية هذه الأزرار؟ حكايتها أن فردريك الأكبر ضاق بجنوده الذين كانوا يشربون البيرة ثم يمسحون أفواههم بكم الجاكتة، فأمر بتركيب هذه الأزرار حتى تحتك بأنوفهم وبأفواههم فيقلعوا عن تلك العادة، طيب وانت يابيه ياشيك حاطط الزراير في كم الجاكتة ليه ؟ .. هو انت بتمسح بقك بكم الجاكتة؟ لا .. أمال مركبهم ليه ياأخ ؟ .. لاجواب إلا.. الروتين!

ثم الكرافته .. كانت بدايتها منديلاً ملوناً تلفه حول العنق أفراد فرقة حربية فرنسية . فلما انتصرت هذه الفرقة على الأتراك في إقليم كراوات ، قلد رجال فرنسا أفراد الفرقة بلف هذا المنديل حول العنق، ومن كراوات أصبح اسمها كرافت! .. وما يزال الرجل محتفظاً بتلك الزائدة الدودية القماشية مدلاة من عنقه من عصر لويس الرابع عشر إلى عصر الفضاء ..

ياصبره! .. طيب وليه محتفظ بهذه الزائدة القماشية البلهاء؟ تمجيداً للفرقة الفرنسية؟ .. لأطبعاً ، أمال ليه؟ لا جواب إلا: الروتين!

كذلك ما يزال ذلك المخلوق الروتيني العجيب يحتفظ بثنية البنطلون التي كانت حركة عفوية أتى بها الملك أدوارد السابع وهو يمشى فى أرض غمرتها الأمطار ، فانحنى رجال الحاشية يثنون البنطلون مثله ، وبعدها انحنى جميع ترزية العالم على مقاعدهم للقيام بهذه المهمة ، وكانت عروة الجاكتة حركة غرامية من الأمير ألبرت خطيب الملكة فيكتوريا ، إذ قدمت له الملكة وردة «فاستحرك» الواد وشرط الجاكتة بالموس ليضع وردة الحب الصافى !

لماذا يحتفظ الرجال بالعروة الوردية إلى يومنا هذا ؟ .. روتين .. روتين !

ومخلوق روتيني بهذا الشكل اللي يفلق ويعل هو أقرب إلى مجتمع النمل والنحل، فهو نملة أو نحلة تعيش حياتها بحركات وتصرفات روتينية محفوظة ومتكررة من آلاف السنين، وواضح جداً أن الرجل يعذب المرأة بنزعته الروتينية المميتة. فقطعاً لا يمكن أن تكون النتيجة إلا التعذيب في علاقة بين مخلوق ناعم رقيق مجدد

أقلع عن لبس فستان مارى أنطوانيت من يوم ما ماتت، وبين مخلوق تقليدى العادات يخانق الترزى إذا لم يضع له فى كم الحاكتة أزرار عساكر فردريك الأكبر!

وشيء يزعل أن نعترف - نحن الرجال - بأننا مخلوقات نملية ونحلية، وشيء ينبغي أن نتلمس من أجله ألف عدر وعدرا للزوجة الغلبانة إذا طقت من الغيظ لأنه لا جديد في الحياة الزوجية، فالأيام فيها متشابهة، الأمس فيها مثل اليوم وغداً مثل الأمس، والرجل هو السبب، وشيء طبيعي بعد ذلك أن تطلق الزوجة أحياناً على زوجها ألقاباً سرية تتداولها بين صديقاتها مثل الكبة والهباب واللي ينخفي، وهو كرم شديد من الزوجة أن تنفس عن غيظها بهذه الكلمات وبس، فهي أكرم أخلاقاً من ملكة النحل التي تحتمل روتينية الدبور إلى أن يتزوجها فتلدغه ويموت في ليلة الزفاف .. ناصحة طبعاً .

وفى الوقت الذى نرى فيه المرأة ميالة إلى التجديد وكسر الروتين وخلق انفعال البهجة بالجديد .. نرى الرجل الذى يخانق الترزى على زراير عساكر فردريك، يضفى على البيت جموداً قاتلاً، فهو نملة تكرر نفس التصرفات يومياً .. ويومياً أيضاً يردد نفس اللزم الملتصقة بلسانه ! فين الزفت القميص أو فين الزفت الشراب، أو دى عيشة تقرف، حتى إذا ما جالس زوجته أصيب بالحرس، وحتى إذا نجا من حالة الحرس المنزلى بأعجوبة وكان زوجاً متكلماً فإننا نرى أن أحاديثه معادة ومكررة عن عمله وعن

مديره الحمار الذى لا يقدر عبقريته ، وهي سيرة حافظاها الزوجة صم، الأمر الذى يسبب الانهيار العصبي كتلك الزوجة الانجليزية التي ضاقت بزوجها الروتيني ، فسارعت إلى المحكمة تطلب الطلاق لأنه أولا يقلب المعلقة في فنجان الشاى – كل صباح – ٢ مرة بالضبط خلال قراءة الجريدة ودون أن يعد لأن المسألة أصبحت عنده روتين ، ثانياً لأنه بعد ذلك ينهض إلى الشماعة ويضع القبعة على رأسه ثم بعد ذلك يدخل غرفة النوم ويلقى نظرة على الكوميدينو لعله نسى شيئاً .. ثم يعود إلى الشماعة مرة أخرى على الكاطو ثم يخطو أربع خطوات في اتجاه باب الشقة ويتوقف منادياً زوجته ليقبلها قبلة وصفتها بأنها آلية ، وبعد ذلك يجرج .

١٦ سنة على هذا الحال، لم يحاول خلالها أن يكسر روتين هذه الحركات مرة واحدة، لم يفكر يوماً أن يأخذ البالطو مع البرنيطة من الشماعة بل البرنيطة أولا ثم الكوميدينو ثم البالطو ثم الخطوات الأربع نحو الباب ثم البوسة الساقعة!

وحكاية هذه الزوجة الغلبانة تؤكد تمرد المرأة على الروتين والرتابة وميلها الغريزى إلى تجدد الحياة وخلق انفعال البهجة بالجديد، وهي في ظل الجمود الروتيني للزوج عاجزة تماماً عن إشباع نزعتها إلى الانفعال بالجديد، ولذلك فهي مضطرة أحياناً إلى خلق الجديد الذي تنفعل به، فتضع لزوجها السم في الكفتة حتى تنفعل بهذه الحالة الجديدة إلى درجة الصويت، وهي لأنها محرومة من أن تدلله مغازلة بكلمة حلوة بسبب تكشيرته المستمرة،

فلاشك أنها فرصة سعيدة جداً أن تدلله ذات يوم غير روتينى قائلة : يا سبعى يا جملي !

ولقد عاش آدم وحواء سنوات طويلة فى الجنة قبل طردهما إلى الأرض، ووفقاً لقاعدة هذا الشبل من ذاك الأسد، فلاشك أن والدنا آدم كان على شاكلة أبنائه الرجال من حيث النزعة إلى الحياة الروتينية، بعكس حواء التي ورثت بناتها كل طباعها، والراجع أن حواء بذلت جهداً مضنياً مع آدم لتجدد الحياة معه خارج نطاق سلوكه النملي المتكرر، والأرجع أنها ضاقت بجمود الحياة معه، وغالباً كانت تخانقه متبرمة وقد استبد بها الملل، والأغلب أنه كان يشد شعره غيظاً لشكواها من الملل وهو يصرخ: يامدام انتي في الجنة . عايزة إيه تاني ؟!

ولكن آدم لم يكن يفهم وهو يشد شعره ويردد هذا المنطق! صحيح أن حواء في الجنة ، وصحيح أن كل زوجة تطمع في أن يهيىء لها زوجها بيتاً كالجنة التي عاشت فيها حواء ، ولكن حتى في هذه الجنة لابد أن تشبع حواء نزعها إلى تجدد الحياة وكسر الروتين والانفعال بالجديد ، ولا جديد في حياة الزوجية حتى في الجنة والسبب آدم الذي عجزت روتينيته عن تلوين أيام الحياة ، فماذا تفعل حواء المسكينة؟ هل تلجأ إلى الانفعال حزناً على بختها الأسود وأنها كان يجب أن تتزوج راجل يفهمها؟ هذا غير ممكن . فلم يكن أمامها من الرجال غير آدم . هل تلجأ إلى الخناقات لكى تطلع إليه؟ ولكن ماذا تقول له تحقق لوناً من الانفعال الذي تتطلع إليه؟ ولكن ماذا تقول له

فى تلك الحناقات ؟ هل تقول له روح شوفلك شغلانة بدل ما انت قاعد بوزك فى بوزى ليل نهار ؟ هذا غير ممكن أيضاً . هل تقول له أنه مش من عيلة وكان يمكن أن تتزوج واحد من عيلة فيحمد ربنا اللى رضيت به ؟ تبقى فشارة . فهى – مثل آدم – عديمة العيلة أيضاً .

إذن ماذا تملك غير أن تتبرم وتبدى الملل من غير إبداء أسباب.

وأخيراً وجدت حواء الحل لتلوين الحياة بالجديد ... أوعزت إلى آدم بقطف التفاحة المحرمة ..

فلا شك أن قطف التفاحة – فى رأيها – ستتلوه نتائج مجهولة ولكنها – على أى حال – نتائج تحرك انفعالاتها الراكدة وتكسر رتابة الحياة مع آدم ..

وقطف آدم التفاحة وانطرد مع حواء إلى الأرض لتتكرر الرواية فى كل بيت -حتى ولو كان جنة - بأبطالها الثلاثة: الرجل .. والمرأة .. والملل!





## إلى كل من يهمها الأمر: احترسي من الصيف!

فالصيف عدو الحب وعدو العشاق جميعاً ، فالعلاقة وثيقة بين الصيف والحب إذا اعتبرنا الحب لوناً من ألوان الجنون البدنجانى ، ذلك أن الصيف هو موسم الجنون البدنجانى بالنسبة للرجال ، إذ يصاب فيه الرجال – عموماً – بلوثة مؤقتة تضعف أو تشتد حسب تحرك المنخفضات الجوية ونشرة مصلحة الارصاد وارتفاع درجة الحرارة ، وتتجلى لنا تلك الحالة البدنجانى بصورة مكبرة عندما اجتاحت إيطاليا موجة حر جهنمية من بضع

سنوات، إذ أصيب عدد من الرجال بالجنون الصريح الذي الاعلاج له إلا السراية الصفرا!

بينهم - مثلاً - ذلك الرجل الذى اضطرته الظروف للعودة إلى مناعر مناعر مناعر مناعر وحتى لا يسىء إلى مشاعر زوجته بعودته فى الفجر. مشى على أطراف أصابعه حتى اقترب من الفراش، وهنا بدأت الزوجة تتقلب وتوشك على الاستيقاظ، فكان شعوراً لطيفاً منه أن يساعدها على مواصلة النوم حتى لا يجرح إحساسها .. فخنقها فوراً!

فالصيف هو فصل الفراق والطلاق والهم والدم والانتقام بعد الغرام .

ما هو السبب ؟

السبب هو الحر الذى يؤثر فى مركز الانفعالات بالمخ فتزداد نسبة إفراز مادة السيروتونين البدنجانى ، وعندما يتجاوز إفراز هذه المادة الحد المعقول تبدأ المصايب .

ولذلك فالمرأة يجب أن تحسب حساب هذه المادة البدنجانية بدقة ، إذ عليها أن ترقب زوجها من بعيد لبعيد للوقوف على حالته المورستانية ، مع ملاحظة أن هذه الحالة تصبح فى أخطر أطوارها فى الأيام الأخيرة لموسم العمل وقبل القيام بالأجازة . ففى تلك الفترة الحرجة يعانى الرجل قمة الإرهاق العصبى ، ويتحول إلى إنسان رذل ، شديد الحساسية هوايته الخاصة الزعيق بسبب ومن

غیر سبب، فجاعورته تصبح أشبه بشكمان سیارة مكسور یصدر أصواتاً عالیة هی فی حقیقتها صویت ناتج من زوائد احتراق جهازه العصبی

والشيء الذي له العجب أن الأبحاث النفسية والعصبية أكدت أن الرجل في هذه الفترة يتحول إلى إنسان في منتهى الكرم! منتهى الكرم إزاى وهو في هذه الحالة المورستاني ؟؟ أنا شخصياً لا أعرف، المسألة من أساسها بدنجان في بدنجان، ومع البدنجان يصعب دائماً استعمال العقل والمنطق. غير أن استغلال هذه الحالة الكرمية – بالنسبة للزوجة – مسألة غير مأمونة العواقب، فالتعامل مع قنبلة زمنية – الزوج – أمر خطر، ذلك أن المرأة قد اعتادت – قبل أن تقدم قائمة طلباتها إلى الزوج – أحد طريقين:

الأول: أن تعزف اللحن البكائى المميز لبرنامج ما تطلبه الزوجات، فتبكى بطريقة موسيقية مؤثرة تحرك الحجر وتحرك محفظة الزوج أيضاً.

الثانى: أن تلجأ إلى أسلوب ربط الدماغ بكام كلمة حلوة من عينة ياحياتى وياعنيه وما يستتبع هذه الكلمات من حركات ناعمة معروفة.

فهل تصلح الطريقة الأولى مع زوج في حالة البدنجان الصيفي ؟ طبعاً لأ ..

فالمؤكد أن الرجل في هذه الحالة ليس على استعداد لأن يُدادي ، بل هو في حاجة إلى أن تداديه هي .

ولو لجأت للطريقة الثانية - ربط الدماغ - فماذا يمكن أن تسفر عنه هذه الطريقة ؟

طبعاً سندخل على زوجها باسمة ، متزوقة ٢٤ قيراط ، وعلى لسانها كلمات سكر : يا روح قلبي يا عيوني ..

يا .. يا .. وبالطبع يستتبع هذا أن تطوقه بذراعيها وفقاً للقواعد التاريخية المعروفة بين آدم وحواء .

طبعاً سيترتب على التصاق ذراعيها به زيادة في حرارة جسمه، فيبدأ محه في إفراز المزيد من المادة البدنجاني، وكلما طال حضنها له كان معنى ذلك: بدنجان أكثر في دماغه ولك تصور الباق.

ولكن بقى سؤال: هل يتساوى الدماغ الحريمي مع الدماغ الرجالي في إفراز تلك المادة الانفعالية من المخ خلال الجو الحار؟ يتساوى طبعاً دَماغ المرأة بدماغ الرجل في إفراز المادة البدنجاني ، ولكن النتيجة تختلف في الدماغين ، لا بمعنى أن هنا البدنجان مخلل وهنا بدنجان محشى ، ولكن بمعنى أن دفاغ المرأة فوق كل بدنجان .

لعالمة كيف ؟ وُلماذا ؟ ٤٦ لأن جميع التجارب والاختبارات العلمية انتهت إلى أن أعصاب المرأة – باسم الله ما شاء الله – أشد متانة بمراحل من أعصاب الرجل، وإذا كان الرجل قد اخترع كلمته المأثورة «إجمد وخليك راجل»، فقد أثبت الأبحاث – على مستوى الجامعات العالمية – أنها لاكلمة مأثورة ولاحاجة وأنها من اختراع غرور الرجل، وأن الواجب تصحيح هذه العبارة إلى: اجمد يا راجل وخليك حرمة!

فلعل من المدهشات ماأسفر عنه استقراء التجارب من أن الأرملة التي تفقد زوجها بعد العشرة الطويلة تستطيع أن تواجه حياتها الجديدة - بظروفها العسيرة - في ثبات وانزان وكفاءة عصبية عالية ، بعكس الرجل الأرمل في مثل ظروفها ، إذ يصبح أشبه بطفل فقد أمه ، لايص ، عاجز عن التصرف في كل ماكان يعتمد فيه على المرحومة ، وهكذا لا يعرف الرجل قيمة المرأة إلا بعد أن يرحمها الله بالبعد عنه وعن متاعبه إلى الأبد!

وقد أجريت تجربة على ألف موظف وموظفة فى جو نفسى غير ملائم شديد الحرارة، وأسفرت التجربة عن تسجيل عشرات المناقشات الحادة المتوترة بين الرجال، بينها كانت نسبة التوترات لا تكاد تذكر بين النساء.

وإذن فالمادة الانفعالية التى يفرزها المخ مع الجو الحارلا تغير من تصرفات المرأة ، فهى قادرة على ضبط أعصابها بالفطرة ، تماماً كما لو كان جهازها العصبي مزوداً بترانسفورمر أو محول كهربائى ، فهذا المحول يضع تيارها العصبي في المعدل المطلوب ويحمى أعصابها من الاحتراق مهما زاد الفولت البدنجاني في دماغها أو ارتفعت درجة الانفعال عندها ، فهذا المحول يحول أي زيادة في التيار إلى دمعتين على خدودها .

وانتهيناً .

ولأن الجهاز العصبي عند المرأة دائماً في حالة جيدة ، فهي نادراً ما تصاب بالأمراض المتفشية بين الرجال والتي تدخل الانفعالات في مسبباتها كأمراض القلب عموماً.

وبناء عليه ، فشيء طبيعي جداً أن يكون نزلاء السراية الصفرا في جميع أنحاء العالم معظمهم من الرجال ، أو حسب الإحصاءات العالمية : بنسبة واحد إلى أربعة !

ثم ما قيمة المادة الانفعالية التي يفرزها المخ صيفاً إلى جوار المجهود العصبي الخرافي الذي تبذله المرأة في الحمل والولادة ؟

إن الطبيعة لو خرجت عن قوانينها وصحا رجل من نومه يوماً ليجد بطنه منفوخة في التاسع لأغمى عليه من منظر بطنه فقط، ولو مشى يتمخطر بهذه البطن لرقع بالصوت الحياني في كل خطوة من عنف المجهود العصبي، فما بالك – بعد ذلك – بالطلق ؟

بل إن هناك ملحوظة أخرى تكشف بوضوح عن أن خيوط

.أعصاب المرأة أقوى بمراحل من خيوط شبكة صيد القرش .. ماذا يفعل الرجل – مثلاً – عندماً يرتكب جريمة قتل ؟

أولاً ماإن يواجه الرجل عدوه حتى يلتهب جهازه العصبى وينتفض فيهجم على ضحيته ليطعنه فى عصبية مجنونة أو يخنقه بأصابع متشنجة أو يطلق عليه الرصاص بأعصاب مخبولة .

فماذا تفعل حواء الظريفة إذا نوت على هذه العملة السودة ؟ تراها – قبل أن تقتل – محتفظة بهدوئها تماماً أمام من تريد الانتقام منه، محتفظة بابتسامتها وبراءة الأطفال في عينها، تحايل ضحيتها في رقة وتداديه في نعومة حتى يتناول من يدها الكفتة المسمومة وفوقها بوسة !

فجريمة القتل بالسم تكاد تقتصر على النساء في العالم كله لأن ضعف المرأة العضلي لا يتيح لها وسائل استعمال العنف، ولكي تقدم السم إلى ضحيتها يجب طبعاً أن تكون ثابتة الأعصاب، هادئة، وباسمة، وسكرة.

هل يستطيع رجل - أمام عدو ينوى قتله - أن يحتفظ بهذه الحرافية من الهدوء ؟؟

مستحيل طبعاً!





تطور العقل الأليكترونى ثمن مرحلة القيام بعمليات الإحصاء والمراجعة والفرز إلى مرحلة جديدة يقوم فيها بالبصبصة، وكتابة الرسائل الغرامية ومغازلة الستات دون أن يقع تحت طائلة مكتب حماية الآداب!.

ففى قسم الأليكترونيات بجامعة ميامى صنع الطلبة عقلا اليكترونياً فى منتهى الهلس، يقول رأيه فى كل قبلة بين رجل وامرأة ، هذه بوسة فاترة ، وهذه تمام ، وهذه كذب فى كذب ، حتى أصدر مدير الجامعة قراراً بمنع استعمال هذا العقل المسخرة بعد أن انتشرت القبلات علناً فى فناء الجامعة ومعاملها بحجة تجربة هذا العقل لوجه العلم وحده !.

وفى جامعة أيوا الأمريكية عقل أليكترونى يقوم بوظيفة خالتى أم سعد الله الخاطبة، فما على الطالب إلا أن يسأل عن أنسب زوجة له بين زميلاته فتجيب خالتى أم سعد الله الأليكترونية بأن أنسب زوجة هى فلانة الفلانية، كما ترد على أى طالبة إن كان الطالب الفلانى الذى تسأل عنه هو عريس ابن حلال، أو مش كويس، أو مبذر وسفيه، أو بخيل، أو جدع طيب أو خبيث حداً.

وهناك عقل أليكترونى مهمته حل المشاكل والمعضلات ، وعقل آخر متخصص فى حل المشاكل العاطفية وتزويد المحبين بأحلى كلام فى الحب ، إذ يسأله العاشق مثلاً كيف يرقق قلب فتاته بعد الصدود فينصحه العقل بأن يهديها قزازة!

- قزازة بارفان ؟
- لأ قزازة زيت حر ..

غير أن تطور العقل الأليكتروني لم يقف عند هذا الحد ، فقد تمكن العلماء من صنع عقول أليكترونية تؤلف الكتب وتكتب المسرحيات وتنظم الشعر ، وفي مدينة بوردو بفرنسا قام العقل الأليكتروني بمهمة لجنة التحكيم في مسابقة بين كتاب القصة ، وفي جامعة جلاسجو حار أستاذ اللاهوت في تحقيق أربعة عشر غطوطاً منسوبة إلى القديس بولس ، فقرر العقل الأليكتروني أن أربعة مخطوطات فقط هي الصحيحة والباقي مدسوسة ومزيفة أ.

وفى جامعة كاليفورنيا قام دكتور ويدور أستاذ الألكترونيات بصنع إنسان ألكترونى بهلوان يقوم بألعاب السيرك، وفى جامعة كورنيل تم صنع السكرتير الألكترونى الذى يفض الخطابات ويرد عليها ويلخص أهم ما فى الصحف للمدير، ويدخل الزائرين ولاينسى أن ينحنى بأدب، ويختار ألفاظه الدبلوماسية وهو يعتذر للزائر الثقيل الذى لايرغب المدير فى مقابلته!. وفى معهد ماساشوستس الفنى تم تصنيع الخادم الألكترونى الذى يقوم بكل أعمال البيت ويأتمر بأي أمر تصدره ست البيت!.

وهذا كلام كله حلو جداً يرسم لنا صورة رائعة لعالم الغد الذى سيمتلىء بالناس الألكترونيين في البيت والغيط، وكما تم صنع السكرتير الألكتروني والبهلوان الألكتروني، فسوف يوجد في المستقبل مخرجون ومطربون وممثلون ولعيبة كرة ألكترونيون، فأسعد أخبار الغد إذن هي عودة خميس فجلة إلى شغلته القديمة: تومرجي، يهبش من هذا نص ريال، ومن ذلك نص فرنك ومن تلك نص فرخة، وسوف تختفي المطربة فتكات رمش العين واخواتها ماركة شخلع، وإذا كانت فتكات واخواتها يزعمن أن طن جمهوراً وسميعة، فلا بأس من صنع مطربة ألكترونية مزوقة كعرايس المولد تحل محلهن جميعاً، لما فستان مدندش بالترتر والخرز وحرج النجف وباروكة منفوخة وزنها كيلو وارتفاعها كيلو ، وحواجب تلعب ألكترونياً، وأكتاف ترقص شمال ويمين،

ووسط ألكترونى رقاص ، وطرب ألكترونى ماركة آه يا وله .. آه يا وله .

أما عن الكورة فسوف ترى فى الملعب ٢٢ لاعباً ألكترونياً ، ولن يكون بين اللعيبة لاعب واحد ينتمى إلى القبيلة البارباطوزية التى ينتشر عدد كبير من أبنائها فى الملاعب ، وكل واحد منهم قد هد حيله سهر الليالى فى طلب التسالى ، وتقطعت أنفاسه من الهلس ومن الهباب ومن جوزة من الهند ومركب عليها غاب! . وإذا كانت هذه هى الصورة الحلوة لبكرة ، فإن الوجه الآخر للصورة مش ولا بد ، بل هو قبيح جداً ومخيف أيضاً ، فإذا كان الإنسان هو صانع الإنسان الألكترونى ، فمن الغريب حقاً أن يصبح الإنسان الألكترونى هو أكثر ذكاء وقدرة ، ومن المدهش أن تصبح الآلة أذكى من الإنسان .

وقبل ذلك منح الإنسان الآلة قوة مادية حارقة تفوق قواه العقلية بمراحل ، واليوم يمنحها الذكاء والقدرة الذهنية المذهلة ، لتتسلط وتسيطر فى العصور القادمة ، فالإنسان الألكتروني هو الذى سيسود الحياة القادمة ، وهو الذى سيقتل كل ملكات التفكير عند البني آدم ويحيله إلى إنسان عبيط رغم أنه خالقه وصانعه ، فلا شك أن إنسان العصر القادم سوف يركن مخه على الرف مادام قد وجد من يفكر له بشكل أذكى وأسرع ، ولن يعود في حاجة إلى معاناة من أي لون ، والإنسان الألكتروني مسخر لخدمته ذهنياً وعضلياً ، وقد كان للإنسان ذيل يهش به مسخر لخدمته ذهنياً وعضلياً ، وقد كان للإنسان ذيل يهش به

الحشرات والهوام عندما كان يمشى على أربع، ثم انقرض الذيل بعد أن تمكن من استعمال اليدين لما انتصبت قامته، كذلك كان الشعر يغطى جسمه كله ليقيه من البرد والحر، ثم انقرض الشعر عندما عرف الملابس، وسوف يقال إن الإنسان كان له مخ يفكر به ثم انقرضت فاعلية هذا المنع بعد أن اعتمد فى كل تفكيره على الإنسان الألكترونى فى كل مكان، البيت والمصنع والحقل والمكتب الألكترونى فى كل مكان، البيت والمصنع والحقل والمكتب تنقلب الآية، فلا أحد يتنبأ بما سيتطور إليه الإنسان الألكترونى فى المصور القادمة، الأمر الذى يحتمل معه أن يجلس الإنسان الألكترونى فى الألكترونى واضعاً ساقاً على ساق وهو يدخن السيجار، بينا نحن المسح البلاط وندعك الحلل ونجر الكارو، ويمشى وراء كل واحد نمسا فى الشارع عيال ألكترونيون يقولون العبيط أهه.

ولقد كان العقل الألكترونى – فى بداية اختراعه – يخطىء ويكرر الخطأ مرتين وعشر مرات ، ثم تطور وأصبح يستفيد من التجربة والخطأ بشكل مذهل حتى إنه لايكرر الخطأ الواحد مرتين ، ثم قطع شوطاً ثالثاً فى تطوره السريع فبلغ درجة عالية من الكفاءة العقلية بحيث أصبح لا يخطىء أبداً! ..

فإذا كانت القدرات الفكرية للعقل الألكترونى فى نمو مطرد ، وإذا كان الإنسان الألكترونى قد وصل فى عصرنا هذا إلى مرحلة القدرة على كتابة الرسائل الغرامية والتغزل فى المرأة بأحلى كلام ، فإن معنى هذا – ببساطة – أن رجال العصر القادم من أولاد آدم عليهم العوض! ..

ففى الوقت الذى يكون فيه هؤلاء الرجال قد فقدوا كل ملكات التفكير وارتفعت درجة عباطتهم وغباوتهم إلى حد مخيف كنتيجة لعدم ممارسة التفكير .. فى هذا الوقت سوف تتحول البنات إلى حب الشبان الألكترونيين والزواج من الشبان الألكترونين إ . وليس بعيداً أبداً أن تظهر الإعلانات الأمريكاني في العصر القادم وفيها هذه العبارات :

- مصنع س. طومسون للألكترونيات يقدم إليك فتى أحلام ألكترونى من طراز أدونيس ١٩ (أدونيس هو إله الرجولة والوسامة عند الإغريق) .. أدونيس ١٩ مطبع ، مهذب ، يقول لك أحلى كلام فى الحب ، لاينسى أن يقبلك فى الوقت المناسب . لا يعرف القبلات الروتينية التى يؤديها الأزؤاج البنى آدمين بقرف ، اجتاعى ممتاز ، يجيد الحديث الساحر فى حفلات الكوكتيل والسهرات ، أدونيس ١٩ باسم الوجه باستمرار ، يجيد الحديث الرقصات ، يمتاز على أدونيس ١٩ بصوت عاطفى مثير يغنى لك أعذب أغانى الحب ، أدونيس ١٩ زوج مثالى ، يجيد القيام بكل أعمال البيت ، طباخ ماهر ممتاز ، أدونيس ١٩ يضلح لك التليفزيون الكهربائى والسباك والنجار ، أدونيس ١٩ يصلح لك التليفزيون والبيك أب بمهارة مدهشة ، أدونيس ١٩ يسلك البلاعة ويصلح الحنفيات والسفونات ، أدونيس ١٩ يسلك البلاعة

الذى تتمناه كل فتاة فى الدنيا ، أدونيس ١٩ لا يغضب ولا يثور إذا فقدت أعصابك ، أدونيس ١٩ يمتاز عن أدونيس ١٨ بأنه يحب حماته ويرحب بها فى حرارة صادقة . احجزى عريسك أدونيس ١٩ من الآن – الدوطة أو الثمن ألف دولار! .

فشيء طبيعي أن تتحول إلى حب الشبان الألكتروني أدونيس ام وغيره ، فهو في منتهي الوسامة ، وكلامه في الحب أحلى من العسل وهو لن يصاب بعد شهور من الزواج بعاهة الخرس المنزلي التي تصيب الزوج البني آدم طول ما هو في البيت ولا تنفك عقدة أبو العيشة الزفت ، فعاهة الخرس المنزلي تشكو منها معظم الزوجات ، إذ تتمنى كل زوجة أن يتحول زوجها إلى راديو يقدم برامج منوعات وفوازير وما تطلبه الزوجات ، وأن يقول لها كل ربع ساعة أحبك يا وهيبة وأن ينبهر بشدة إذا رأى فستاناً جديداً لها أو تسريحة جديدة ، وأن يشيد بنصاحتها وذكائها في استكراد بائع الروبابيكيا التي أعطت له كل بدل زوجها الصيفية لأنه لا يرتديها في الشتاء . . وأخذت في مقابلها شفشق وست كبايات ! .

ولكن الزوج الألكترونى أذكى من أن يصاب بعاهة الخرس المنزلى فهو يعرف أن هذه العاهة سوف تدفع الزوجة إلى أن تقول لصديقاتها: أنا زوجة سعيدة طول ماالمدعوق مش فى البيت، فهو من الذكاء يحيث يتجنب تغيير اسمه إلى ذلك الاسم البايخ: المدعوق. فالزوج الألكترونى سوف يجلس إلى جوار زوجته وقد

أحاطها بذراعه انشالله بعد عشر سنين جواز ، مقبلاً يدها كل ثانية ، وقبل أن تقول له سمعنى كلامك الحلو يا عبدالله ، يكون الأخ عبد الله الألكتروني قد انطلق في كلام أحلي من العسل تسبل له هي الأجفان وتتهد: قول كان ياعبد الله ! مع ملاحظة أن ذكاءه الخارق لن يغفل أن المرأة تريد من الرجل أن يكون كساعة جامعة القاهرة ، عليه أن يدق كل ربع ساعة بكلمة أحبك ، فإذا. ما شبعت من الكلام الذي هو أحلى من الشهد، فإن عبدالله الألكتروني لن يسكت حتى ينفي عن نفسه شبهة الإصابة بعاهة الجرس المنزلي ، وهنا يغني لها عبد الله الألكتروني بصوته العذب أغاني عاطفية دافئة ، فإذا ماانتهي من الغناء والرقص وشبعت الزوجة من تسلية وبرامج منوعات ، قالت له قوم اغسل الصحون أو قوم خدلك فم غسيل ، أو قوم قشر بامية ، أو قوم طرقع لي صوابعي ، أو قوم اتلهي ونام ، وهو في كل فعل من هذه الأفعال ينفذه فوراً وحالاً وبسرعة! .

ومع ذلك فليس عجيباً ولامدهشاً أن تصحب الزوجة عبد الله الألكترونى إلى الشركة التي أنتجته لتتركه هناك وتأخذ بدلاً منه عبد الله الألكتروني طراز ٢١ الجديد بعد أن زهقت من خلقة عبد الله طراز ٢٠ لأنه قاعد في بوزها طول النهار .

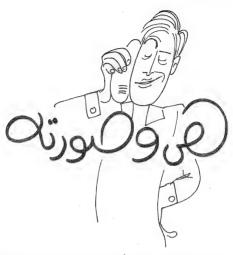

الحب من طرف واحد أشبه بإنسان يمسك بسماعة تليفون وينزل كلام من غير مايطلب أى نمرة ، أو يطلب نمرة مشغولة ، أو غير مشغولة ولكنها تضرب جرساً مستمراً بلاأى رد .

ولكن صاحبة المشكلة التي زارتني اعتبرت كلامي هذا منتهى الكلام الفارغ ذلك أنها تؤمن بالقول المأثور: الحب من غير أمل أسمى معانى الغرام، ذلك أنها تهيم حباً بفنان سينهائي رغم أنها ف سن ناضجة، فلاهي بيبي ولاهي مراهقة، وهي تحجم عن الاتصال به حتى لا يصدمها بصد أو إهمال، فهو في خيالها لطيف جداً ، ولذلك فهى تفضل أن تحيا على الأمل مكتفية بتطبيق نظرية رأيت خياله فى المنام مااحلاه يا وعدى .

ولأنها تحيا في أمل وخيال ، فهي تحيا مع صورة سبق أن أرسلها إليها كمعجبة ، وهي سعيدة بهذه الصورة التي يبتسم فيها ابتسامة بتنقط سكر ، ده كلامها ، ومن هذه الابتسامة أصبح في خيالها لطيفا ، لطيفا جداً ، فهي تستطيع أن تحدثه بهواها وهو يبتسم دون صد أو إهمال أو قُلة ذوق أو قلة أدب ، وهي تستطيع أن تعاتبه فيظل باسماً ، وقد ينتهي عتابها بأن تثور على نفسها وعليه فتضربه بالقلم دون أن يرد القلم على خدها قلمين ، بل يظل عتفظاً بابتسامته السكر ، وهي في لحظات الضيق تستطيع أن تصرخ فيه : انت فاكر نفسك مين ؟ .. ثم ترميه من سابع دور فيهوى إلى أرض الشارع باسماً برضه ، ودون حاجة لاستدعاء الإسعاف له أو الحانوتي .

ولأنها عاشت مع هذه الابتسامة فهى تتصور أن هذه حقيقته وواقعه: رجل يبتسم على طول فى كل الأحوال والظروف، لايكشر ولايغضب ولايفقد أعصابه، ولاينطق بكلمة جارحة أو لفظ سخيف .. سوبر جنتلمان! ..

وقلت للعاشقة الملتاعة لو أن حبوبها الفنان المعروف يبتسم كده على طول في واقع حياته فمن المؤكد أن هذه مصيبة ، إذ معنى ذلك أن فكه قد تصلب على هذه الابتسامة وأصبح في حاجة إلى طبيب ليعالج هذا الفك المشلول الذى تجمد على ابتسامة دائمة لا تغيب أبداً حتى ولو خلع له إنسان أذنه بكماشة ورماها للقطة، إذ سيظل باسماً برضه والقطة تجرى بودنه!

وبكت العاشقة الخيالية ..

اتهمتنى بالقسوة وتشويه أحلامها ا

وأكدت لها أننى أقدر كل التقدير أحلامها الجميلة . فالإنسان من عاداته أن يحلم من وقت لآخر ويقول ياريت زمانى ما يصحنيش. ولكن واقع الحياة يقوم دائماً بالدور السخيف الذى يقوم به المنبه عندما يرن جرسه فجأة والنوم عسل والفراش دافىء والدنيا فى عز طوبة ، فالإنسان غالباً فى هذه الحالة يمد يده ليوقف رنين الجرس لاعناً سنسفيل المنبه رغم أن هذا المنبه يحاول حمايته من حصم يوم من مرتبه ، وأعتقد – قلت لها – أننى أقوم معك الآن بدور المنبه السخيف لأحميك من خصم سنوات حلوة من عمرك ستضيع فى حب هذا البنى آدم !

واحتجت لأنني قلت عنه البني آدم!

- متأسف .. ملاك ؟؟
  - أكثر ..
    - 9 05 -
  - مؤكد هو كده!

- ما شاء الله !
  - تعرفه ؟
  - طبعاً ..
- إيه رأيك فيه ؟؟

بنى آدم كأى رجل ، له واقع أى رجل بوجع دماغه ووجع بطنه ووجع مفاصله ووجع محفظته - أحياناً - وهو عندك فى الصورة لابس بدله على طول ، مفتوح العينين على طول ، مسبب الشعر على طول ، ولكن هذا الرجل فى الحقيقة ينام فى فراشه كأى رجل هده النعب ، منكوش الشعر مغمض العينين . مفتوح الفم أحياناً فى وصلة شخير . . وهذا الرجل .

ولم تتركني أكمل، فقد صاحت بعصبية:

كفاية .. ثم أسرعت خارجة !

وهذه العاشقة – كل المتعلقات بالنجوم والمشاهير – واهمة ، ولا علاج لوهمها إلا أن تجرب الحقيقة بنفسها وتتزوج من الرجل المشهور الذي أحبته .. حتى تلطم الخدين !

فمن المؤكد أن هذا الرجل المشهور سوف يتساوى – بعد الزواج – بأى زوج مغمور ، ذلك الذى تطلق عليه زوجته بين صديقاتها اسم «الكبة» والآخر تطلق عليه زوجته اسم «الهباب» ، أو العكس ، ومن الكبة للهباب ياقلبي لاتحزن! فالزواج فیه شفاء من کل حب ، وحتی لو قدر رومیو و جولیبت أن یتزوجا ، فإننی أعتقد أن الحوار الذی کان سیجری فی عید زواجهما الخامس هو مایلی :

جوليا : مالك .. ساكت ليه ؟

روميو : أبداً .. اشربي : في صخة عيد جوازنا الخامس ..

**جوليا** : في صحة الذكرى السنوية الخامسة لحبنا .

روميو : حبنا بخير يا جوليا .

جوليا : ما تضحكش على نفسك .. ! يا حسارة ! كنت أفضل أن يتحدث التاريخ عن حينا .

روميو : كنا ننتحر ؟

جوليا : والله كان أحسن من العيشة الهم دى ..

روميو : انت زهقتي مني للدرجة دى ؟

جوليا : افهمني .. أنا حزينة على حبنا .. لن يروى التاريخ قصته للناس ..

روميو : إيه المانع .؟

**جوليا** : اتجوزنا خلاص .

روميو . : وافرضي . .

جوليا : التاريخ لا يحتفظ إلا بقصص الحب التي تنتهى بالفراق والدموع والدفن في القرافة .

روميو : لكن الزواج أنقذنا من القرافة .

جوليا : كان من الأفضل أن ننتحر حتى يحتفظ التاريخ بحبنا ساخناً .

روميو : والزواج أيضاً ممكن أن يحتفظ بحبنا .

**جوليا** : مع الفارق .

روميو : أي فارق ؟

جوليا : التاريخ فرن يحتفظ بالعواطف ساخنة على صفحاته والزواج فريجيدير يحفظ الحب بطريقة التبريد .. ساقع يا روميو ..

روميو : حبنا سقع ؟ مستحيل أصدق .

جولیا : بذمتك انت بتحبنی زی أیام ماكنت بتتشعبط على بلكونتی ؟ یا سلام! فین الأیام دی ؟

روميو : ما كبرنا يا جوليا على لعب العيال ده .. لكن ده ما يمنعش أن حبنا كبر معانا !

جوليا: فعلاً حبنا كبر فى السن .. طلع له شعر أبيض واسنانه يتقع وحركته قلت وبقى هباب ..

روميو : سرحتى في إيه ؟

جوليا : في أيام زمان .. يا ترى نقدر نرجعها ؟

روميو : كل شيء ممكن ..

جوليا: باين عليك بتخرف.

روميو : إيه المانع ؟

جوليا : بصراحة ؟؟ ناقصنا الشوق لبعض .

روميو : طيب اشتاق لي حد حايشك ؟

جوليا : خمس سنين في خلقة بعض ليل ونهار وتقوللي اشتاقي لي ؟ كل سنة وانت طيب .

روميو : وانتي طيبة .. (ثم صمت طويل) .

جوليا : مش فاهمة إيه اللي جرى لك .. بقيت تقعد مخروس .

روميو : ح اقول لك إيه بس .. هموم الدنيا كتير ..

جوليا : طيب قوللي كلمة حلوة في عيد جوازنا .. فين الكلام اللي كنت بتقوله عن عيوني وسحر عيوني .

روميو : أبقى كداب لو قلته دلوقت وانت لسه حطه قطرة وقاعدة تبربشي .

جوليا : ماحدش خيب عنية غيرك .. كنت باسهر فى الفراندة علشان أقابلك .. وبعد ما اتجوزنا باسهر الليل بطوله بسبب تشخيرك ..

روميو: انت بقيتى مزعجة .. أنا عامل ذوق اكمن النهارده عيد جوازنا إنما الظاهر إن الذوق ما ينفعش معاكى ..

**جوليا** : اتلم يا روميو وخللي الليلية تعدى على خير ..

روميو : بلا قرف .. روحى رضعى الواد فيكتور .. بيعيط ياللا ما تقلبيش دماغى ..

**جوليا** : يامه .. أخاف وأكش من ده الوش .

روميو : كلمة واحدة تانية ح اسيب لك البيت وامشى .

**جوليا** : أنا اللي سايبه البيت ورايحة لأمى ..

روميو : مع ألف سلامة .. شيء يقرف .

**جوليا** : ما قرف إلا عيشتك اللي نكد في نكد ..

( زعيق . جيران يتدخلون . جوليا تخرج على بيت أمها .. )

## 000

عندك منظر آخر - في تصورك - غير ده ؟





هو – مساء الخير .

هي - مساء الخير ..

هو - الآنسة زيزى ؟؟

هي - أنا يافندم ... نعم ؟

هو – أعرف انك على وشك الخروج ، ولهذا فمن السخف

أن أرجو السماح لي بالدخول ..

هي - ... فعلاً أنا خارجة .

هو - لتقابلي خطيبك محمود . أعرف ذلك .

هي – کيف عرفت ؟

هو - .. على أى حال سيدق التليفون بعد دقيقة ليعتذر محمود عن لقائك . لقد كلفه رئيسه بالسفر إلى الإسكندرية لمهمة عاجلة .

هى - هل عهد إليك محمود بأن تبلغني بذلك .. ؟ انت صاحبه ؟

هو – أنا لاصاحبه ولا عمري شفته .

هي – إذن كيف عرفت هذا كله ؟

هو – .. كل مافى الأمر أننى أعرف فى الغيب ، وقد جئت لأحذرك .

هي – تعرف الغيب وجئت لتحذرني ؟؟ من إيه ؟؟

هو – لاأُعتقد أن الوقوف بالباب مناسب للحديث في هذا الموضوع ..

هى – الظاهر إنك نصاب ودجال .. انجر من هنا قبل أن أستدعى البوليس .

هو – (وهمي تصفق الباب) .. شكراً ..

هى - (تجرى لاهثة) .. أستاذ .. ياأستاذ ..

هو – (يتوقف .. أنت ؟)

هى – لقد تكلم محمود فعلاً واعتذر عن الموعد لسفره فجأة إلى الاسكندرية تماماً كما قلت . هو – .. شكراً لثقتك بكلامي .

هي – ولكن من أنت .. ومم تريد أن تحذرني ؟

هو – لست أرى الطريق مكاناً مناسباً للحديث ، ولا تظنى أننى أقترح العودة إلى بيتك ، فليس من اللائق أن يغلق باب البيت على فتاة وشاب غريب بمفردهما .

هى – إذن فأنت تعرف أننى كنت وحدى فى البيت ؟ هو – أعرف ، فإن والدتك فى زيارة خالتك ولن تعود قبل التاسعة ..

هي – شيء مخيف! .. إن ما تقوله صحيح.

هو – شكراً لثقتك بكلامى ، والآن أعرض عليك اقتراحاً بأن نجلس فى محل هادىء لبحث هذا الموضوع ، ولك أن ترفضى اقتراحى أو تقبليه ..

هي – لا مانع . . هيا إلى كازينو النيل .

هو – أرجو أن تختارى مكاناً آخر ..

هي - لماذا ؟

هو – سيأتى علينا هناك (حسين) شقيق خطيبك محمود ومعه حبيبته ..

هي – ولکن حسين متزوج ..

هو – هذا لايهم ، فإننى لاأريد أن أحرجك أمامه وأنت جالسة معى في ذلك المحل الهاديء .

هي - غريب ! حسين يخون زوجته ؟؟

هو – ليست هذه قضيتنا . اقترحي مكاناً آخر أرجوك .

هي – مارأيك في كازينو النزهة ؟

هو – هذا حسن.

## 000

هي – تستطيع الآن أن تخبرني بكل شيء .

هو - آنستي العزيزة ، مصيبة حياتي أنني أعرف الغيب .

هى – .. هذا وأضح .. أرجو أن تدخل فى الموضوع .. مم تريّد أن تحذرني .. ؟؟

هو - أنت لم تريني من قبل ولا أنا كذلك رأيتك .

هي – .. ادخل في الموضوع من فضلك .

هو – والموضوع باختصّار أننى أنا الرجل الذى سوف تقعين فى حبه بعد ثمانية شهور وستة أيام وثلاث ساعات و ٣٤ دقيقة!

هی -- ....

هو - أراك مندهشة ؟

هى - هذا مستحيل.

هو – هذا ماسيحدث بالفعل . ولاشك أننى إنسان حسن الحظ ، فأنت جميلة ورقيقة ورائعة .

هى – ولكننى أحب محمود . أعيده . وهو أيضاً يحبنى . يعيدنى .. هو – لا شأن لى بذلك الآن . إننى أحدثك عن المستقبل . هي – تعنى أننى سأفترق عن محمود ؟ . .

هو – أعنى أننى سأكون معبودك الأوحد! .

هي – هل يمكن أن أتكلم بصراحة ؟ .

هو – بكل سرور .

هى – أولاً لست أنت من طراز الرجال الذى يستهوينى .. فأنت – ولا مؤاخذة – أفطس الأنف وأنا أحب فى الرجل الأنف الرومانى ثم أنك بشلاضيم وأنا أكره الرجل أبو شلاضيم .. هذا بالإضافة إلى أنك من غير شنب وأنا لا يمكن أن يلفت نظرى أى شاب حالق شنبه ..

هو – هذا رأيك الآن .. وهو نفس رأيى فيك ، صحيح إنك جميلة ولكنك لست من الطراز الذى يجتذبنى ، فأولاً صوتك هذا يثير أعصابى فإننى لاأضيق إلا بمثل هذا الصوت ولو كان للكة جمال ، حيث تبدو المرأة وكأنها مركبة فى زورها زمارة أراجوز ..

هي - انت قليل الأدب ..

هو – لااعتراض لى على هذه الملاحظة من جانبك، فمادمنا نبحث الموقف بمنتهى الصراحة، فلا غنى لنا عن قلة الأدب.. ذلك أن المصارحة وقلة الأدب متلازمتان كالكباب والكفتة..

هي – إذن فلأكون أكثر صراحة وأقول لك إنني أقرف جداً

من الرجل الذى يستعمل منديله كثيراً فأنت إنسان مقرف ، ولا أعتقد أننى سأحب واحد مقرف مثلك ولو لم يبق فى العالم غيرك من الرجال ..

هو - يسعدنى إبداء هذه الملاحظات المفيدة ، رغم أننى الأتوقع أن أتخلى عن المنديل لكى أرضيك ، فسوف تجبيننى حباً خرافياً رغم هذا المنديل .. من جانب آخر ، أود أن أقول لك ملحوظة مقابلة وهى أننى لا يمكن أن أصدق أننى سأحب ذات يوم فتاة ..

هي – (مقاطعة) من غير قلة أدب ..

هو – سأحاول أن تكون ألفاظى ملفوفة بورق مفضض .. إن شعرك هذا يا آنستى – فى سبيل الاحتفاظ بالتسريحة – لايمكن أن يكون شعر بنى آدمة، بل هو شعر قنفد لايعرف الماء ولا الصابون ولابد أن أشفق على أنفى منه! .

هي – اخرس قطع لسانك .

هو - ولا بأس من سعة الصدر أمام قلة أدبك في سبيل بحث الموقف .. والآن أو كد لك أن العبارة التي ستنطقين بها رداً على كلامي هي :

- هل تتصور أيها السافل أننى سأفترق يوماً عن محمود لأحبك أنت. ومحمود ضفره برقبتك..

هي – ...

هو - أراك مبهوته .

هي - فعلاً هذا ماكنت سأنطق به .

هو – شكراً على ثقتك بكلامي .

هى – لقد أصبحت أخشى أن يكون ما تقوله صحيحاً . أنا سأحبك وأعبدك أيها الجربوع ؟؟ .

هو – هذا ما سيحدث فعلاً .. هل لى أن أرجوك بمنهى الأدب ألا تميل برأسك هكذا نحو أنفى . هذا شيء فظيع .

هي – لم أر عمري رجلاً في وقاحتك .

هو – ومع ذلك سأكون معبودك الأوحد .

هی – مستحیل .. انت کذاب .

هو – الآن ستنهضين غاضبة وتقولين : سفوخس ...

هی – (وهی تنهض) .. هذا ماکنت سأفعله فعلاً .. أنت رجل مخيف! .

هو – إذن يستحسن أن تجلسي لنواصل بحث الموقف .

هى – (وهى تجلس) . . هل يمكن أن أسألك كيف يرتبط اثنان ارتباطاً عاطفياً وهذه نظرة كل منهما للآخر ؟ . .

هو – تلك ليست مشكلة ، فعندما يأتى الحب ، فإنه لايأتى أبداً بمفرده ، إنه يأتى دائماً ومعه قطع اكسسوار فيضع على عينى مثلاً نظارة ملونة أراك بها أجمل خلق الله ، ويضع على أذنى سماعة

أسمع بها صوتك الأراجوزى وكأنه سيمفونية رائعة ، ويضع على أنفى كامة يمكننى معها أن أحتضن رأسك بين يدى لأشم بهذه الكمامة شعرك المقنفد وكأنه أشد العطور سحراً ..

هى - وأنفك الأفطس ؟ وشلاضيمك ؟ وشنبك الضائع .. هو - نظارة الحب على عينك ستتكفل بكل شيء . هي - ومنديلك يا مقرف ؟ ..

هو - سوف تكون أسعد لحظات حياتك عندما تقفين لتغسليه بيديك! ..

هي - بس .. جتك قرف .

هو – لا بأس .. فلننتقل الآن إلى الأهم وهو التحذير . هي – مم تريد أن تحذرني ؟ ...

هو – طبعاً أنا لاأشعر نحوك الآن بأى إحساس .. وشيء طبيعي ألا أغار عليك، ولكنك في وقت ما ستكونين الحب الذي يملأ كياني .. وسوف أجن غيرة عليك، فليس من المنطقي أن تستمر الأمور مع محمود على ما هي عليه ..

هي - أي أمور ؟ ..

هو - يعتصرك بين ذراعيه ويلتهم شفتيك كلما وجد فرصة سانحة لذلك ..

هي - ولکنه خطيبي ..

هو – أعرف ذلك ، وأرجو أن تقدرى إحساسى وأنا أرى الفتاة التي سأرتبط بها غارقة فى أحضان شاب آخر ولمدة ثلاثة شهور قادمة .

هى – تعنى أننى سأفترق عن محمود بعد ثلاثة شهور ؟ هو – لا يعنينى افتراقك عنه بقدر ما يعنينى أن تحرصى على ألا تمنحيه حضناً أو شفتين ، خصوصاً بعد غد .

هي – بعد غد ؟؟ ..

هو – سيصحبك فى سيارته إلى طريق الهرم وسوف تتكومين فى حضنه كما تفعلين كل مرة ، وبعد غد سوف تزداد يده نشاطاً وذلك ما أرفضه ! .

هى – .....

هو - لماذا أنت مندهشة ؟

هى – كأنك كنت معنا فى السيارة . هذا مخيف . مخيف !
هو – إننى أحذرك حتى لاتحدث مضاعفات تعقد الأمور
عندما نرتبط ببعضنا . إلى اللقاء ..

هي – أستاذ .. يا أستاذ ..

هو - أراك بعد ثمانية شهور ..

000

#### بعد ثمانية شهور :

هى – رجعونى عينيك لأيامى اللى راحوا .. علمونى الدم على الماضى وجراحه ، واللى شفته قبل ما تشوفك عنيه .. عمر ضايع يحسبوه ازاى على ؟ ..

هو – (یدس وجهه فی شعرها) باحبك .. باحبك .. یاریت زمانی مایصحنیش .. مایصحنیش .

# بعد خمس سنوات :

هو - (يصفعها).

هي - عملت لك إيه دلوقت .. دى ما بقتش عيشة .

هو – صدیقتك سمیرة ستحدثك بالتلیفون بعد قلیل وسوف تقولین لها : كلمینی لما یخرج ( الهباب ) من البیت .. أنا هباب ؟؟





لاأعتقد أن هناك شخصاً يصلح للقيام بمهمة قاضى الغرام أو مفتى العواطف أو الخبير الاستشارى في شئون الحب والهوى!

فكل إنسان - يطلب فتوى غرامية - مختلف تماماً عن الآخر في تكوينه النفسي والفكرى، تماماً كاختلاف بصمة أصبع عن أصبع، فبصمة الإنسان لاتتكرر أبداً مهما تعددت الأصابع بملايين الملايين!

وبناء عليه، فالتصرف الذي قد يشير به خبير الغرام على روميو قد يجدى فعلاً في إعادة ليالي الوصال مع جوليا، بينا نفس

هذا التصرف قد يجد استجابة مختلفة عند جوليا أخرى تدفعها لأن تقول لروميو سفوخس .. وقطيعة تقطع اليوم اللي عرفتك فيه ، ذلك لأن لكل جوليا شخصيتها وتفكيرها ورؤيتها، كذلك رميو ، فإن تصرفاً من جوليا قد يدفع روميو إلى الركوع تحت قدمها هاتفاً إن شاالله إن شاالله ما اعدمك بينا نفس هذا التصرف قد يدفع روميو آخر إلى ضربها قلمين صارخاً : أصون كرامتي من قبل حبي .

#### ثم ما الذى يفعله بالضبط مستشار الغرام ؟

انه يتجر فى روبابيكيا قديمة اسمها النصايح وهى نصايح تنبع دائماً من العقل الزينة البعيد عن جنون الحب وناره القايده، ومادام اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار، فلا جدوى من أى كلام صادر من واحد إيده فى المية لواحد جسمه كله فى النار، إذ نرى روميو يحترق ورائحة الشياط تفوح من أعصابه وقلبه فيهرع إلى رجل المطافى الذى هو مفتى الغرام مستغيثاً: نار يا حبيبى نار، فإذا بمفتى الغرام يقول له فى هدوء شديد: اعقل يا ابنه، !

#### بالذمة ده كلام ؟؟

كيف يمكن أن نطلب من عاشق ملتاع أن يعقل والحب نفسه جنون ، أظرف وألطف أنواع الجنون ، بل أن أجمل ما فى الحب هو حماقاته المجنونة وهبله وعباطته وتجرده من العقل والمنطق فالعقل إذا تدخل فى الحب أفسده وضيعه، والدليل على ذلك أن الأزواج والزوجات يتبادلون الحب بمنتهى العقل الزينة .

ولا شك أنه مشهد مضحك أن يجلس مفتى الغرام هادئاً رزيناً وكأنه أوتى حكمة لقمان ، بينا جوليا أمامه دموعها على الخدود تردد : عايزه أنساه أنا عايزه أنساه ، فلا تتمخض حكمته - بعد طول صمت - إلا عن العبارة الشهيرة التي تآكلت من فرط الاستعمال :

- الزمن كفيل بكل شيء .

: (5.8)

- قلبي مجروح يا مفتى الغرام .

– الزمن مرهم لكل الجروح .

هی

- كيف أنساه وقلبي لم يزل يسكن جنبي ؟

- الزمن مفعوله أكيد .

.. وهذا الحوار بين جوليا وطبيب ألغرام المداوى قد يصلح لمشهد من فيلم مؤثر من إخراج خميس فجلة، ولكنه بالتأكيد لا يصلح لعلاج واحدة تولؤل من حالة التهاب عاطفى حاد.

ورغم عدم جدية هذا العلاج الفارغ ، فإن (الزمن) يعتبر أشهر الأدوية والمضادات الحيوية للحب فى روشتات أطباء الغرام ٧٩ مع أن الزمن -كلواء- لا يفترق عن محلول الحديد والزرنيخ الذي يكتبونه لمرضى العيادات الخارجية سواء كان المريض عنده مغص كلوى أو كانت عينه وارمه ، وكما لا ينفع الحديد والزرنيخ ولا يشفع مع المغص الكلوى ، كذلك لا يجدى دواء (الزمن) ف حالة الالتهاب العاطفى .

والنتيجة ؟؟

تنصرف جوليا - كما أتت - مرددة مع الدموع نشيدها المفضل: تلاوعني برضه أحبك .. تهجرني برضه أحبك .

وأحياناً أجد نفسي - رغم أنفي - حالساً بالإكراه على الكرسي الذي لاأرتاح أبداً إلى الجلوس عليه: كرسي مفتى الغرام، وأمامي واحدة تطلب نسيان الحبيب القاسي .

طیب وأنا ذنبی إیه ؟؟؟

إنها تكلفنى بأن آتى لها فوراً بلبن العصفور ، أى بنسيان حبيبها فوراً .

ازای .. ۹۹۹

وأجلس أمامها حيران ودموعها تسح . طبعاً من السخف أن أصف لها (الزمن) دواء شافياً ، والأسخف أن أقول لها انت العليل وأنا الطبيب والصبر ده أحسن دوا . فالصبر هو نفس الدواء : الزمن .

وتشتد حيرتى مع دم عها، فإننى لاأطيق أن أرى إنساناً يتألم أمامي..

- -- ما ترجعي له ..
  - نعم .. ؟؟
- هناك عبارة مأثورة تقول: ماأخلي الرجوع إليه.. إليه..
  - مستحيل ..
    - ٩ ليه ؟
  - كرامتي ما تسمحش .
    - .. طيب أقول لها إيه ؟؟

من الواضح أنها أصبحت فى حاجة إلى ملاية سرير لتجفيف دموعها . ماذا أقول لها ؟؟ هل أقول لها شدى حيلك يا أختى ؟؟

هذا عزاء ساذج طبعاً ولا معنى له . فإن آلامها أكبر بمراحل من أى كلمة عزاء . إن أى واحدة تفترق عن حبيبها تتصور أن هذه هي نهاية العالم ، فما هي الكلمات المناسبة التي يمكن أن أقولها لواحدة تعيش في لحظات يوم القيامة ؟ شيء صعب أن يكون مطلوبا منى أن أقول لها شيئاً بعد أن وضعتنى رغم أنفى على كرسي مفتى الغرام .

وقد خيل إلى أكثر من مرة فى مثل هذا الموقف أن التصرف المثالي هو أن أخرج منديلي لأبكى معها ، فطبقاً لقاعدة : تسكت دموع المرأة عندما تحقق هدفها بإسقاط دموع الرجل ، فسوف تتوقف عن هذا البكاء الذي يحرق أعصابي ، وسوف تحاول أن تسكنى فلاأسكت ، بل أتساءل في حزن عصبي وأنا أخبط

المكتب بيدى : ازاى يعمل كده الخاين ؟؟ ازاى ؟؟ هنا ستقول هى أيوه قول .. خاين وغدار ياميلة بختى ، وتبكى وأبكى ، وتفشل كل محاولاتها لإسكاتى ، عندئذ أكون قد حققت دورى الإنسانى كمفتى غرام ، فليس مطلوباً منى إلا أن أملاً صدرها بالراحة . ومؤكد أنها سوف تشعر براحة النفس وقد وجدت من يشاطرها دموع العذاب ولا شك أننى سوف أعتبر نفسى مفتى غرام مثاليا إذا انصرفت من عندى لتتصل بى فى التليفون فور وصولها البيت لتسألنى انت كويس دلوقت ، ولكنها تفاجأ بأننى مأرال أبكى مأساتها ، فتقول لى :

- شد حيلك أمال .. مش كذه .

ذلك جانب لا يشجع على القيام بهذه المهمة الإنسانية ، ومن جانب آخر فإن العشاق يخفون الحقائق أحياناً لاعتبارات تتعلق بالكرامة والكبرياء ، كذلك الشاب الذى زارنى يوماً ليشرح لى الحلاف البسيط الذى قام بينه وبين خطيبته ، وهو خلاف بسيط فعلاً ، فهو يريد إقامة الفرح فى نادى بنك مصر ، بينها هى تريد فسخ الخطوبة لأنها بتحب واحد تانى .

ولمدة نصف ساعة ظللت أستمع إليه وهو يتكلم فى إصرار وكبرياء كيف أن كلمته لازم تمشى ولازم الفرح يقام فى نادى بنك مصر لافى أى مكان آخر !

يضاف إلى هذا كله أن صاحب المشكلة العاطفية - في العادة -

لا يلجأ إلى استشارة أحد في مشكلته قبل أن يكون قد استقر على قرار بشأنها وانتوى تنفيذ هذا القرار فعلاً. فهو لا يتوجه بمشكلته إلى إنسان إلا أملا في أن يشجعه هذا الإنسان على تنفيذ القرار الذي أحب جوليا المتمردة على سلطانه، فكل أوامره إليها لا تحظى إلا بكلمة طظ، وكل تهديد منه لا يلقى إلا ضحكة تسم بدنه، فهو الذي يحب أكثر، وبناء عليه فهو الطرف الأضعف ومثل هذا الروميو لا يجد في النهاية بداً من التسليم بسلطانها عليه لكنه مع ذلك يلجأ لإنسان الستشيره وهو في قرارة نفسه يتمنى أن يقول له هذا الإنسان :

ما جدوى الكلام مع مثل هذا الروميو غير تضييع الوقت !! أليست هذه أسباباً وجيهة لأصحاب بعض الرسائل الذين يطلبون منى الجلوس على كرسى مفتى الغرام والفصل فى قضاياهم الغرامية على وجه السرعة .

وبين هذه الرسائل رسالة من روميوكانت جوليا تغنى معه فى الأيام الحسوالى : كان عهدى عهدك فى الهوى ، يانعيش سوا يانموت سوا . ولكنها خانت العهد وارتضت الخطوبة لواحد تانى . وهو يعبر فى رسالته عن احتقاره وكراهيته لها وإهماله لشأنها ، ثم يسألنى كيف ينتقم لخيانها .

ماذا أقول للأخ روميو وهو لايزال يحبها موت ؟؟

بماذا تجدى كلماتي له ؟؟

صحيح أنه يؤكد احتقاره وكراهيته لها ، لكنه لا يعرف أن الحب غاوى كرنفالات ، فالحب عندما يكون في حالة غضب يرتدى قناع الكراهية والاحتقار والرغبة في الانتقام ، فكراهية جولياهي حب مقنع ، والرغبة في الانتقام منها هي منتهي الحب . وقد قتل عطيل ديدمونة ثم همس بمشاعر العاشق الممزق : فليرحمك الله ، كان يعبدها ، صحيح أنه حب مهيب ، لو كان قد شفي من حبها لتركها تمضي بلا اكتراث ، فالإنسان الذي يشفي من الحب يلتقي عادة بحبيبته سابقا وفي صدره مشاعر لا لون لها ولا طعم ولا رائحة . مشاعر بهتانة لا تحمل حباً ولا كراهية ، ولا احتقاراً ولا أي حاجة أبداً . .

وهذا يذكرنى ببعض أغانينا، وهى أغانى تتحدث بألسنة عشاق شفاهم الله من الحب ووقفوا يطلعوا لسانهم للأحبة السابقين، كتلك الأغنية التى تقول بلسان عاشق جدع: لأموش أنا اللى أبكى .

طيب ولما انت خلاص موش اللي تبكى ، ولا انت اللي همك حاجة ، واقف تكلم محبوبتك سابقاً ليه ؟ واضح طبعاً إن مجرد كلامه مسألة تماحيك .

وأغنية أخرى على لسان عاشق تقول : لسه فاكر قلبى يديلك أمان ولا فاكر كلمة ح تعيد اللى كان .. كان زمان كان زمان .. ولا.أدرى لماذا يضيع هذا العاشق الذى تتحدث بلسانه الأغنية وقته ويقول هذ الكلام الذى لا تسمح به أى مشاعر بهتانة شفى صاحبها من الحب ، فلا تفسير إذن لموقف مثل هذا العاشق إلا أنه واقف يتمحك وعايز يعيد فعلا اللى كان .

نصيحة أخيرة لأصحاب المتشاكل العاطفية الذين يبحثون عن الشفاء من الحب .. تزوجوا على بركة الله .. تتخلصوا من كل حب .. ففى الزواج ٣٧ ميزة سأحدثكم عنها عندما يتم اكتشافها ؟





الحب يشيع فى كل الأغانى ، وهذا شيء طبيعى ، إنما الشيء غير الطبيعى أن تدور معظم أغانى الحب عندنا حول الحبيب اللي فات والحبيب اللي راح الله يمسيه بالخير!

ولا أعرف سراً لهذه الظاهرة إلا أن يكون مؤلف هذا اللون من الأغانى الشائعة بكثرة ، واحداً من الآتى بيانهم :

أولاً: مؤلف بكى عند مولده بلاسبب وبعد زواجه عرف السبب الحقيقى لبكاء الرجال عند مولدهم ، هنا يصبح أمراً عادياً أن يهرب المؤلف إلى ذكرى الپنت التى لم تصبح زوجته ، والتى لم تزن على دماغه أبداً ليصحبها إلى أقسام البضائع المستوردة ، والتى لم تكن تكلفه – الله يمسيها بالخير – إلا ثمن فنجان شاى فى جنينة الأسماك .

من البديهي جداً إذن أن يحدثنا مؤلف الأغنية عن الحبيبة اللي راحت هذه ، وأن يذكرها بالدموع لأن ماكانش لها تكاليف .

ثانياً - مؤلف يرى أن الحب نوع من أنواع الاستعمار الحريمي ، إذ تقوم المرأة بحشد جميع أسلحتها للقيام بعملية غزو شامل تسيطر خلاله على جميع المرافق العامة في الرجل ، قلب الرجل ، وعقل الرجل ، وأعصاب الرجل ، ومحفظة الرجل أيضاً ، ثم ترفع علمها فوق رأس الرجل لتعلن أنه قد أصبح مستعمرة نسائية خاضعة لنفوذها ، ثم تنتقل نفس هذه المرأة للقيام بعملية استعمارية لرجل جديد يخضع لها نفس خضوع المؤلف المستعمرة ، وهنا لا يجد المؤلف فكاكا للتحرر منها فيلجأ إلى الصراخ والصويت والبكاء ، وشيء طبيعي جداً إذن أن نسمع من الحراخ والصويت والبكاء ، وشيء طبيعي جداً إذن أن نسمع من هذا المؤلف كلاماً غاضباً عن الحب اللي كان والحبيبة اللي راحت الله لا يصبحها مطرح ماهي قاعدة .

غير أننى أتلمس العذر لمؤلفى هذه الأغانى، إنهم يتحدثون عن الحب اللى راح هو أن الحب المبتور له سحر خاص ، إذ أنه حب لم يصل إلى المأذون ولم ينتقل إلى مقره الأخير فى بيت الزوجية ! فلو أن كل حب من ماركة اللى فات واللى راح قدر له أن

يستمر إلى مداه لكانت نهايته هي قراءة الفاتحة على روح هذا الحب عندما يضع العريس يده في يد « أبو العروسة » ؟ ..

ولو أن مؤلفى الأغانى الذين يكثرون من الحديث عن اللى فات واللى راح عرفوا قصة صديقى المرحوم محمد الفلانى لاقتصدوا فى دموعهم وصويتهم بسبب الهجر والفراق .

فقد كان صديقى محمد الفلانى شاعراً رقيقاً شفاف العاطفة . قال أحلى كلام فى الدنيا عندما افترق عن حبيبته التى أصر أهلها على تزويجها من رجل آخر ، وتشاء المقادير أن تنفصل الحبيبة عن الرجل الذى تزوجته بالإكراه لتقترن بصديقى الشاعر الرقيق .

وحمل محمد الفلانى - خلال شهر العسل - لقب : حضرة صاحب السعادة الزوجية ، ثم مرت بعض السنين ليفقد صديقى هذا اللقب ، ثم أعقبتها أعوام أخرى لترقد الزوجة على فراش الموت وإلى جوارها صديقى يستمع إليها وهي تقول :

- اغفر لى يا محمد .. فقد عذبتك كثيراً أثناء زواجنا ، كنت قاسية دائماً ووريتك المر ألوان وأشكال بينها كنت أنت طيب ومسامح .

وهنا قال محمد :

- أنا **؟**؟

– أيوه يا محمد ..

فرد محمد قائلا :

أما إنك ساذجة! أمال فاكرة مين اللي حط لك الزرنيخ في
 الكفتة ؟





لاشك أن الحب شيء لطيف جداً وله ألف ميزة وميزة !
فمن مميزاته الرائعة أن الرجل يتحول – مع الحب – إلى واحد
أهبل وعبيط لا يتعامل مع عقل أو منطق ، وما أعظم أن يستريح
الإنسان من التعامل مع عقله ، فالعقل متعب ومزعج وسخيف ،
ولهذا قيل القول المأثور : المجانين في نعيم .

كذلك من ميزات الحب أنه حقنة بنج قوية المفعول تضع الرجل في حالة انعدام الوزن، فيتحول - مع هذه الحالة – إلى

إنسان سعيد على طول بمناسبة ومن غير مناسبة ، وحتى لو دخل محضر يحجز على بيته ، راح يدندن فى سعادة :الدنيا احلوت كده ليه !

ولعل أعظم ميزات الحب جميعاً أنه يلعب دوراً أساسياً في زيادة دخل الرجل ، ذلك أن الحب يحتم عليه أن يظهر بمظهر الرجل الكريم الفنجرى الذى لا يكف عن تقديم الهدايا بدون أى مناسبة ، ومن هنا يضطر الرجل إلى زيادة دخله .. بالسلف من الناس ، كل هذه الميزات وغيرها جعلت الإنسان يسعى إلى الحب على الدوام ، وفي سبيله يسرق أحياناً ، ويقتل أحياناً ، وينتحر في معظم الأحيان بإلقاء نفسه في بيت الزوجية !

ومن نصف قرن ، كان الحب فى بلدنا مشكلة معقدة ، إذ كان الحب عملة صعبة محظوراً على الشبان والفتيات تداوله أو الحصول عليه إلا بالطريق الرسمى الذى هو مولانا المأذون .

وكان روميو - فى تلك الأيام الغابرة - يقنع من الحب بالمرور تحت مشربية جوليا مردداً: مريت على بيت الحبايب، فقد كان مجرد المرور على بيت الحبايب هو غاية المراد من رب العباد إذا تم بسلام بعيداً عن شنبات جدعان الحتة، فقد كان ذلك العصر هو العصر الحجرى للحب وقد سمى كذلك للحجارة التي كانت تنهال على العاشق إذا اكتشفوا أمره!

وكانت منتهي تطلعات روميو العاطفية – بعد المرور على بيت

الحبايب – أن يمصمص الشفتين فى حسرة وهو يناجى طيف جوليا فى وحدته : إمتى الزمان يسمح يا جميل وأقعد معاك على شط النيل!

غير أن الزمن أيامها لم يكن يسمح أبداً بهذه القعدة وإلا قطعوا رقبة الجميل وشربوا من دمه .

وأصبح الأمر الآن يختلف فى العصر الذرى عنه فى العصر الحجرى – فقد أصبح الحصول على الحب مسألة سهلة جداً. ولكن هذه السهولة خلقت مشكلة شديدة التعقيد .

فقد تطور الحب - في عصر الفضاء - من مشكلة فردية عويصة يعانيها شبان زمان إلى مشكلة جماعية فظيعة تمضى بالعالم كله إلى نهاية تراجيدية مروعة .

ومع ذلك ، فمن المدهش حقاً أن الناس فى كل الدنيا ما زالوا يمارسون الحب ببساطة شديدة ولا على بالهم حاجة ، ولا كأنهم سيتسببون بغرامياتهم فى أكبر مصيبة للدنيا تقلبها آخرة ، وذلك بعند أن غير الحب وظيفته من حافز غريزى لبقاء النوع ، إلى أداة تدمير للجنس البشرى بطوفان المواليد الرهيب الذى يقرب يوم القيامة أو المجاعة فى العالم !

فكلمة (أحبك) تبتدىء دائماً فى جو شاعرى هادىء تنتهى عادة بجو كله زيطة تثيرها نصف دستة عيال هم النتيجة الطبيعية لتلك الكلمة المأثورة .

ومن بداية الخليقة إلى يومنا هذا والرجل يقول للمرأة أحبك، والرجال الذين قالوا هذه الكلمة المأثورة من عصر الكهف وما تلاه همسوا بها في ظروف مختلفة، بعضهم قالها في الكهف وهو يفلى رأس حبيبته المنكوشة، وبعضهم قالها وهو يقفز من الدور العلوى لأشهر محل أزياء في زمنه وهو شجرة التوت، حاملاً إليها في يده فستاناً جديداً دليل المحبة. وبعضهم قالها في الغابة وهو يتلفت خوفاً من العذول الذي قد يكون نمراً ميتاً من الجوع.

وأيا كانت الظروف التي قيلت فيها هذه الكلمة المأثورة على مدار العصور فقد انتهت إلى نتيجة واحدة هي تشغيل الدايات ومستشفيات الولادة حتى أصبح تعداد العالم من أيام آدم وحواء إلى أوائل القرن التاسع عشر ألف مليون مخلوق بشرى، والشيء المخيف حقاً أن يصبح تعداد العالم الآن أربعة آلاف مليون نسمة، بزيادة ثلاثة آلاف مليون في ١٧٠ سنة فقط .. ولسة .

لقد أصبحت كلمة (أحبك) حسب الإحصاءات العلمية لمنظمة الأبحاث السكانية تقال ١٣٢ مرة في الدقيقة، فالمنظمة تقول إن عدد سكان العالم يزيد بمعدل ١٣٢ طفلاً كل دقيقة.. وعلى البشرية أن تنتظر المجاعة سنة ٢٠٠٠!

ورغم هذا كله .. لسة برضه بيقولوا أحبك ! ولاهم هنا !

يجوز عندما يقترب القرن العشرون من نهايته أن يشعر الرجل بالخطر إذا وقع فى الحب، ذلك لأن نتيجة الحب وأحبك هى إنجاب عيال لن يجدوا لقمة العيش فى المجاعة التى يتوقعها العلماء، ويجوز أن شركات التأمين سوف تتطور مع الظروف ومقتضيات الحياة الإنسانية، فتارس لوناً جديداً من النشاط التأميني هو التأمين ضد الوقوع فى الحب خوفاً من إنجاب أطفال يأكلون بعضهم فى المجاعة فنفحص الشركة الشاب المؤمن فحصاً دقيقاً ويضع الأطباء تقريراً تفصيلياً عن حالته بوسائل علمية ويضع الأطباء تقريراً تفصيلياً عن حالته بوسائل علمية سستحدث فى المستقبل بطبيعة الحال لمعرفة ماإذا كان الشاب من النوع «المندلق» أو من النوع «المنشبط» الذي لا يطب بسهولة.

ومع ذلك نعود إلى القول: لا أمل فى مقاومة الحب. فالحب يخطى بدعاية إعلانية لا مثيل لها، فهو عصب كل فن، فى الموسيقى والمسرحية واللوحة والفيلم والأدب بنثره وشعره، لا أمل بالطبع فى القضاء على الحب وهو يملك هذه الأجهزة

الدعائية القوية ، فكل قصص الحب هى نشرات سياحية لدخول بيت الزوجية والإقامة فيه .

على أنه يمكن تحقيق بعض النتائج لو أن هذه الأجهزة الدعائية الفنية قلبت الاسطوانة لتحاول إعادة تلك الفترة من التاريخ التى أعقبت ظهور المسيحية، فمن شدة انحلال وتفسخ مجتمع الرومان، ظهرت دعوة قوية تحارب الصلات الجنسية بين الرجل والمرأة، وتمجد المرأة القبيحة وتلعن المرأة الجميلة وقد أثمرت هذه الدعوة وتها وحققت نتائج مذهلة، إذ اختفى مجتمع الغوانى بعد أن تابت كل غانية إلى الله اقتداء بمريم المجدلية، وانتشر الحب العذرى بين الأزواج والزوجات! فهل سيجد العالم نفسه يوما مضطرا إلى تجديد هذه الدعوة لنرى الزوج ينهض من أمام التليفزيون بعد السهرة ليقبل زوجته من جبينها قائلا: تصبحى على خير يا أختى؟





كل فتاة - تقريباً - تتصور أن موسم الصيف - فى المصيف - فى المصيف - هو موسم الحب « وتلاقى الأفتدة » كما قالت لى إحدى البنات يوما ، وإن شئنا الدقة فى نقل تعبيرها : تلاكبى الأفتدة .

وهذا بالطبع يمثل تفكير التمنيات لكل بنت تبحث عن عريس ، ذلك أن البنات ينقسمن إلى فريقين . فريق كل بنت فيه ترغب فى الزواج ، وفريق كل بنت فيه لا ترغب فى أن تصبح عانسا .

فالحب المصايفي هو غالباً حب بلاجاتى ، وهو حب موسمى ۸۷ فعلا ، إذ يظهر كل صيف مع بطيخ التسعيرة ، وكبطيخ التسعيرة أيضاً : أقرع لفت !

ذلك أن الحب البلاجاتي لا تتوافر له غالباً مقومات الحب الأصيل وعناصر استمراره لألف سبب وسبب، فهو غالباً حب بين عيون الرجل وبين ألوان الطيف: الأحمر والأخضر والأزرق والأسود .. إلى آخره، مع ملاحظة أن الرجل شديد التعلق بأى لون من هذه الألوان إذا كانت في مايوه حريمي وبشرط أن يكون المايه ه ممتلاً!

وهو إذا لم يكن كذلك -الحب فى المصيف - فهو نوع من الهروب ، فعلى البلاج يهرب الإنسان من جدية الحياة ومسئولياتها فى انطلاقة مؤقتة عمرها عمر المصيف ، إذ يتحول الرجل إلى طفل صغير غير مسئول ، يبلبط فى الماء ويلعب فى الرمل ، ويجرى وراء أصدقائه فى لعب طفولى ، وكالأطفال أيضاً يرى أن دورة المياه لاضرورة لها لحظة نزوله البحر!

وهذه السمات الطفولية التي تلوح على شخصية الرجل فى المصيف تحول حبه إلى نوع من الحب العيالى ، فهو فى حقيقته لا يحب وإنما يهرب ، يهرب إلى طفولته حيث لامسئولية ويهرب إلى صباه أيام بنت الجيران ، والبنت التي تتصور أنها تبادله الحب هي أيضاً تهرب ، تهرب من رقابة البيت وكتمة البيت وكنتى فين وغتى ليه إلى آخر القائمة المعروفة ، والرجل المتزوج الذي يقابلها

وراء الصخرة في حركات عيالى يشكو لها عذاب حياته مع زوجته أم العيال الجالسة على الشط وكيف أنها – البنت – أصبخت أمل حياته ، وهذا الزوج لايعنى ما يقول ، مجرد كلام تخاريف في حالة هرب وفي مكان يحلو فيه الهروب ، الهروب من حقائق الحياة ومن مسئوليات العمل .. ومسئوليات البيت أيضاً.

ولقد رأيت عينة من هذا الحب العيالى بين رجل متزوج وفتاة جامعية، إذ بلغت به الصبيانية التى تفرضها طبيعة المصيف آخر مداها، فكان يجلس فى الكابين وسط زوجته وأولاده ويتبادل الكلام والعتاب مع الفتاة بالاسطوانات، فيضع على الجرامفون أسطوانة: تخونوه وعمره ما خانكم ولا انشغل عنكم ...، والظاهر أنه كان بينهما حديث سابق اتهمها فيه بالخيانة، إذ ردت الفتاة بعد قليل باسطوانة على جرامفونها تقول: بريئة بريئة أحلف لك بريئة، بعد قليل يضع هو اسطوانة: أنا كل ما أقول التوبة يابوى ترميني المجادير، بعد فترة ترد البنت باسطوانة: آه لو تعرف ياحبيب قلبي، فيسوق هو الدلال ولا يرد، فتواصل هي تعرف ياحبيب قلبي، فيسوق هو الدلال ولا يرد، فتواصل هي الحاولة باسطوانة: انت وبس اللي حبيبي .. وينتهي الأمر بأن يرق ويصفح ويضع في النهاية اسطوانة: وابني لك قصر عالى، ومعناها طبعاً أنه سيتزوجها على أم العيال!

ما الذى حدث بعد كل هذا التعب العيالى ؟ هل بنى لها قصراً عالياً ؟ أبداً . لا شيء . انتهى المصيف وعاد طفل البلاج رجلا بشنب مرة أخرى يدرك مسئوليات حياته ..

هذا عن الرجل المتزوج ..

فماذا يفعل غير المتزوج في هذه الحالة، حالة الحب البلاجاتي ؟ ..

الذى يحدث عادة – قرب انتهاء المصيف – أن البنت تفكر فى الهرب من قيود البيت بالزواج من الشاب .. والشاب يفكر فى الهروب من قيود الزواج بالهرب من المصيف كله !





طبعاً شباب العصر القمرى شاهدوا أفلام عبدالوهاب القديمة في التليفزيون باعتبارها نكت تفطس من الضحك ، فهم يرون الحب في تلك الأفلام أشبه بعملة أثرية منقرضة غير قابلة للتداول ، أو هو حب معلب لانتجاوز حدود وجوده علب الأفلام التي تحتويه ، فإنه من المستحيل واقعيا وجود هذا الحب الموميائي الأنتيكة في العصر القنرى !

ولكن واحدة من بنات عصر الفضاء قالت لى إنها مفتونة بهذه الأفلام، مبهورة بشخصية عبدالوهاب فيها كعاشق رومانسي، شاعرى وخيالي وحالم ويعرف يحب حب على أصله! وهى تنتقل من الإعجاب الباهر برومانسية أفلام عبد الوهاب إلى لومى لأننى أقول لو أن روميو وجولييت عاشا فى أوربا فى عصر الفضاء لوجدنا روميو يطلق شعره كأى خنفس، ووجدنا جولييت تحتفظ فى حقيبة يدها بحبوب منع الحمل، ولا مشكلة واحدة فى الحب بينهما لأنه حب آخر سبهللة ..

ولست أدرى لماذا تربط بنت عصر الفضاء بين عبد الوهاب – في أفلامه – كعاشق رومانسي ، وبين قصة روميو وجوليب ، يجوز لأن الحب على الطريقة الوهابية الغارقة في الرومانسية ينتمى إلى نفس فصيلة الحب على الطريقة الروميوية ، وهو الحب الذي يرفضه شباب العصر القمرى ، ويعتبرونه نكتة ، ولا أعرف – بناء عليه – لماذا تلومني أختنا عما قلته عن روميو وجوليب ؟ هل هي متصورة أن روميو الأوروبي ممكن أن يحب سنة ١٩٧٠ بتلك المشاعر العميقة العريضة التي أحب بها جوليبت زمان !!؟

يكفى طبعاً أن نتصور حكم شباب اليوم الأوروبى على روميو لو رأوه الآن يناجى نجوم الليل بدموعه ويكتفى من جولييت بتقبيل أناملها بعد أن ينقطع قلبه في الصعود إلى شرفتها، فلن يكون حكمهم عليه إلا أنه معتوه يجب إدخاله معهد الشواذ، أو زفة يحيطون فيها به: العبيط أهه!

ذلك حكم شباب العصر وفق رؤية العصر، ومع ذلك، فإن هناك حقيقة متناقضة تماماً قد تسعد أختنا الفضائية وهي أن هذا الحب الأنتيكة قابل للتداول في أشد المجتمعات كفراً به: السويد مثلا!

إن البنت السويدية مثلا جايز تموت بالسكتة القلبية من الفرحة لو صادفت عاشقاً رومانسياً كعبد الوهاب! جايز تصاب بلوثة من سعادتها وهو يقول لها: طال انتظاري لوحدي والبعد عنك ألم، جايز يغمي عليها من النشوة لو قطف وردة من حديقتها قائلا: ياوردة الحب الصافي .. تسلم إيدين اللي سقاكي ، ولا أدرى مدى ما قد يصيبها من خبل لو أمسك بيدها و نظر في عينها نظرة رومانسية ملتاعة ، أو لو أمسك بيدها وهمس في أذنها : شايفة القمر يا كريستينا ؟؟ فإن كريستينا المسكهنة تعيسة فعلا في حياتها: الحمل والولادة أصبح عندها كمجرد الإصابة بالأنفلونزا، يدق البوى فرند التليفون في بيتها فيرد عليه أبوها ليسأله البوى عن كريستينا فيرد الأب قائلا: والله دى كريستينا جالها الطلق الليلة ومش حتقدر تيجي لك .. يتربي في عزك يا ابنى ، فيقول البوى فرند: لا ده مش أنا أبوه يا عمو ، ده الواد انجمار اللي كان مضاحبها .. هاها إنما أنا لسه ، فيرد الأب : كده ؟ طيب عقبالك يا ابني !

فكريستينا زهقت من لعبة الجنس، قرفت بعد أن أصبح الجنس سهلا وميسورا، أما الحب فهو العملة الصعبة في بلدها، والحصول عليه أصعب، فالشبان يؤمنون بأن عدم الحب لا يكفى للزواج، أما الحب فخسارة في الزواج، وما الداعي للحب ووجع القلب والبنات على قفا مين يشيل في بلد تعداد النساء فيه يفوق تعداد الرجال، فالمسألة تخضع لقانون العرض والطلب، والشناب

هناك لايمكن أن يقول للبنت.. طال انتظارى لوحدى، والبعد عنك أليم، فإن أغنيته المفضلة هى : لاموش أنا اللى ابكى وأقول علشان خاطرى وعايز أترجاك.. غورى في ستين داهية.

## ماذا تملك كريستينا غير أن تلعب لعبة الجنس؟

صحيح إنها سعدت باللعبة في البداية ، ولكن اللعبة أصبحت عندها كالنكتة البايخة المعادة أ، لا جديد فيها ، فقدت طعمها ، إذن فلتلجأ كريستينا إلى تحقيق المتعة المفقودة بمزيد من الشذوذ حتى تشعر بالإثارة ، حتى يكون فيها جديد ، فلجأت إلى ما لجأ إليه الشاعر لورد بايرون عندما فقد عنصر الإثارة ، وراح يبحث عن متعة حريفة وفق تعبيره - فتزوج من أخته أوجستا . كريستينا أيضاً في السويد فعلت ذلك . تزوجت من شقيقها وأنجبت منه وأحيلت للمحاكمة فلم يملك القاضي إلا أن يحكم بأن زواج الشقيقين يمكن أن يستمر ، ووقف النائب جوبهلم في البرلمان السويدي يطالب بسن قانون يبح زواج الشاب من أخته . !

### والنتيجــة ؟

والنتيجة أن الحب الموميائي المحنط في قصة روميو وجولييت سيعود للظهور من جديد، وفي السويد غالباً، وستضم قائمة عشاق التاريخ اسمين جديدين في العصر القمرى، وقد يكون الاسمان: ولهلم وجوليانا، وستنافس قصتهما قصة روميو وجوليت، ذلك أن التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ يقول إنه كلما

أصبح الحب عملة صعبة في مجتمع مزدهر الحضارة، فلابد من ظهور قصص حب خالدة في هذا المجتمع، فقد ظهرت قصة روميو وجولييت في غمار الانحلال الذي ساد حضارة عصر النهضة، إذ كان الجنس والشذوذ الجنسي هما العملة السهلة أو أسهل عملة، وما يرويه الشاعر دانتي في (الكوميديا الإلهية) عن الجنس في ذلك العصر هو آخر مسخرة، وهي مسخرة تتفوق في تفشيها على مسخرة أوروبا الجنسية في عصر الفضاء.

كذلك فى عصر اقتناء الجوارى بالدستة والترف الحضارى والليالى الملاح تحول الجنس إلى عملة سهلة والحب إلى عملة صعبة فظهرت قصص الحب العذرية المعروفة: قيس وليلى وجميل بثينة وكثير عزة .

وبناء عليه ، فإن قصة ولهلم وجوليانا وشيكة الظهور بعد ماوصل المجتمع هناك إلى تلك الحالة من الشوربة المجنسية التى. غرق فيها لأذنيه .

ويجوز جداً أن تكون قصة ولهلم وجوليانا بداية لموضة جديدة يسود فيها الحب العذرى الدنيا كلها ، فيلجأ كل ولهلم إلى حيل قيس القديمة لرؤية ليلى بأسباب ملفقة ، أو يتوسل بوسائل روميو في لقاءاته بجولييت ، وفي هذه الحالة سوف يتحول أبو جوليانا إلى رجل حمش من طراز آخر لايقبل على وجه

الإطلاق أن تنجب ابنته ابناً غير شرعى من ولهلم ، ولذلك سوف نراه يشخط في جوليانا وهي ترتدى ثيابها وتتأهب للخروج:

- رايحة فين يا مقصوفة الرقبة .
  - خارجة أشم شوية هوا ..
- أنا عارف إنك رايحة تقابلي الواد ولهلم ..
  - .....
  - انطقى ...
    - أيوه ....
- أنا لا يمكن أسمح لك تقابليه إلا إذا أخذتى حبوب منع
   الحمل .





يجوز أن ينجح العلم ذات يوم فى زراعة المخ ، ولكن هذه الخطوة العظيمة سوف تخلق مشاكل أعظم فى حياة الإنسان ! .

صحيح أن تغيير المخ التالف بمخ سليم قد يحل مشكلة السينها عندنا بانتزاع مخ خميس فجلة من دماغه ووضع مخ انجمار برجمان بدلا منه، ولكن المشاكل الناجمة عن تغيير المخ سوف تصبح دائماً أكبر من المشاكل التي تم حلها بتغييره!

فالمنخ غير القلب والبنكرياس والكلى وغيرها ، المنح هو شخصية الإنسان بكل مقوماتها من سلوك وتصرفات وطباع وعلم ومعرفة وثقافة وتجارب واختزانات. وانتقال مخ من دماغ إلى آخر مسألة لاتغير من طبيعة هذا المخ فى الدماغ الثانى، فوجوده فى الدماغ الثانى هو مجرد استمرار لوظيفته فى الدماغ الأول!

فلو دخل كاتب كبير أو فيلسوف مفكر غرفة العمليات وخرج منها وفى رأسه مح آخر فمن المؤكد أنه سيعيش بقية حياته بالمقلوب إذا كان المخ الجديد الذى زرع فى دماغه هو مح النشال كتكوت!

فأول مشكلة سيواجهها المفكر الفيلسوف بعد أن يفتح عينيه

فى أعقاب العملية هى أنه لا يعرف له اسما سوى اسم كتكوت! أما اسمه واسم أسرته واسم زوجته وأسماء أصدقائه فهو لا يعرف عنها شيئاً، فذاكرته التى تعمل بعد العملية هى ذاكرة النشال كتكوت، وكل اختراناتها هى اخترانات كتكوت، ولذلك فهو لا يعى شيئاً نهائياً عن ماضيه كمفكر وفيلسوف، ولا يستطيع أن ينظر إلى الماضى إلا من ذاكرة كتكوت! وسوف

تفزع زوجته قطعا عند زیارته وهو یعاملها کما لو کانت سیدة غریبة، وسوف تفزع أکثر عندما تکتشف أنه یحاول نشل ساعتها

وقد تتحمل الزوجة التضحية بشجاعة فتقف إلى جوار زوجها فى محنته، فترتضى صابرة سلوكه الكتكوتى الجديد إذا ضربها أو إذا دلق على دماغها حلة الملوخية لأنها ناقصة ملح أو إذا

وقلوسها من الشنطة!

حلف عليها بالطلاق ما هى شايفة أمها، أو إذا كسر لها ضلعين لأنها ذهبت إلى الكوافير، أو إذا أصر على أن يناديها: روحى يا بت .. تعالى يا بت!

وقد تمد الزوجة فى حبال الصبر إذا رأت زوجها المفكر الفيلسوف لايرتاح إلا لصحبة النشالين والحشاشين والصياع والسوابق، وأنه لم يعد يفتح كتابا ليقرأ أو يبحث أو يدرس، بل أصبحت هوايته النط فى الأتوبيسات المزدحمة، وقضاء وقت فراغه فى لعب الكومى أو البرغوتة إلى جوار سور الإسعاف أو باب الحديد.

وبالاختصار سوف يتحول المفكر الفيلسوف إلى مفكر فيلسوف سابقا، وعليه العوض في كل مابذله من جهد السنين في العلم والتحصيل والبحث والدرس، فكل هذا الجهد ذهبت حصيلته الضخمة مع المخ التالف الذي رماه الدكتور، ولم يعد في دماغه إلا مخ النشال كتكوت، وسوف ينتهى عذاب زوجته معه بطلب الطلاق بعد القبض عليه.

فإذا عكسنا الوضع وكان مخ المفكر الفيلسوف هو الذى انتقل إلى دماغ كتكوت، وجدنا أمامنا وضعاً جديداً تخلقه زراعة المخ وهو أن الإنسان يمكن أن يستغنى عن المدارس والجامعات والاطلاع والبحث، ومع ذلك يصبح مفكراً وفيلسوفاً، فأى نشال أو حرامى أو صابع يمكنه – في غمضة عين – أن يصبح عالم

فضاء أو طبيباً كبيراً أو مهندساً عبقرياً دون حاجة إلى تعليم فى المدارس ومذاكرة وتعب قلب للحصول على مجموع يرضى عنه مكتب التنسيق، فالمخ الجاهز فى الحدمة دائماً!

أما بالنسبة للمرأة فالمسألة أشد صعوبة ، تتمثل صعوبتها فيما لو غيرت السيدة علية مثلا مخها بمخ المرحومة بدرية ، ثم اصطحبت السيدة علية زوجها إلى حفلة ، فيفاجأ الزوج بالسيدة علية وهي تأخذ راجل غريب بالحضن والبوس ، ثم يتضح أنه أرمل السيدة بدرية !

أو إذا أجريت عملية استبدال غ لمربية فاضلة تربى بناتها فى المدرسة على الفضائل ومكارم الأخلاق ، ثم يتضح أن مجها الجديد هو خ الراقصة سنية سوسته ، وتذهب البنات لزيارة حضرة الناظرة فى المستشفى فإذا بحضرة الناظرة ترقص لهن عشرة بلدى وهى تغنى : آه ياوله .. آه ياوله !

وإذا كان جراحو زراعة القلب قد صرحوا بأن عملية استبدال القلب ستصبح في سهولة عملية الزائدة الدودية خلال العشرين سنة القادمة فسوف ترتفع نسبة الجنون في العالم إلى درجة خطيرة كما تؤكد مؤتمرات الأمراض العقلية ، الأمر الذي سوف يتعذر معه - في بنك الأمخاخ - معرفة المخ العاقل من المخ المخلول ، مما سوف يؤدى إلى دخول المريض العاقل إلى غرفة العمليات ليخرج منها على السراية الصفرا!

فالخط البيانى للجنون فى العالم يرتفع إلى أعلى بسرعة الصاروخ

والسبب - كما تقول مؤتمرات الطب العقلى - هو النمو الحضارى السريع والتوترات التى تظلل جو الحياة فى العصر الحديث ، وفى بلد كالولايات المتحدة ينتشر الجنون بشكل وبائى رغم ملايين الدولارات التى تصرف على أبحاث الطب العقلى ، وفى إحصائية رسمية أمريكية ، ثبت أن شخصاً من كل عشرة أشخاص مصاب بالجنون .

وقد أصبح شيئاً عادياً أن يلتقى الأمريكى بالأمريكى فينظر كل منهما إلى أطراف أصابع الآخر ليعرف إن كان مجنوناً أم عاقلاً، ففى تقرير نشرته هيئة طبية أمريكية أن المصابين بالشيزوفرينيا - أكثر أنواع الجنون شيوعا فى أمريكا - يتميزون عن سواهم بأن الشرايين والأوردة تبدو متقاطعة فى أطراف أصابعهم بعكس العقلاء الذين تبدو الشرايين والأوردة فى أصابعهم على شكل دائرى!

والذي يتابع مئات البرقيات الصغيرة التي تنقلها وكالات الأنباء يومياً، فإنه سوف يهرش في رأسه في حيرة وهو يتساءل: ماذا جرى للناس في الدنيا كلها، فحتى عقلاء الناس أصابتهم (هفة) غريبة!

مثلا.. قاض - في سنغافورة - دخل قاعة المحكمة ليفتتح المجلسة، ثم نظر - قبل أن يجلس - إلى جمهور المتفرجين في القاعة - وكانوا أكثر من مائتي شخص - وقبل أن يجلس أيضاً - كان قد أصدر حكمه عليهم جميعاً - من غير مناسبة - بالحبس ثلاث سنوات!

رجل اقتصاد – إيطالي – ألف كتابا عن إدارة الأعمال قال فيه: إن المدير الناجح هو الذي لايظهر أمام موظفيه حتى يعملوا في سلام وهدوء بعيداً عن سفالته وطولة لسانه وقلة أدبه!

قسيس - في كولومبيا- راح يؤكد لأحد مواطنيه الأثرياء أن القيامة ستقوم في إبريل، فأنفق الأمريكي الثرى كل ثروته قبل أن تقوم القيامة، وجاء إبريل ولم تقم القيامة وأصبح الثرى الأمريكي شحاتا يشتهي اللقمة!

رجل - اسكتلندى - ينشر إعلانا فى الصحف يعرض فيه بيته للبيع ويقول عنه فى الإعلان إنه يتسع لشخصين ونصف شخص اللبيع ولا إذا سكن فيه شخصان ونصف شخص ا

رجل – أمريكي – يصمم على رفع دعوى تعويض على «الله» لأن المحكمة اعتبرت الحادث الذي وقع له «قضاء وقدرا».

وألوف البرقيات الأخرى من هذه العينة، وكلها تؤكد أن «الهفة» تجتاح العالم كله !

وإذا كانت إحصائيات الهيئات الطبية العالمية تقرر أن عشرة في المائة من سكان العالم مصابون بالجنون، فلا شك أن هذه النسبة سوف ترتفع ارتفاعاً شديداً مع اطراد النمو الحضارى الذي يحمل معه مزيداً من الجنون والخلل العقلي!

ومهما كانت درجة التقدم التى سوف يحققها الجراحون فى زراعة المخ، فإنه أهون كثيراً وأكرم للإنسان أن يموت بمخ تالف من أن يعيش بمخ مجنون أو نشال أو بلطجى !



إعتادت المرأة أن تطلق على الرجل سلسلة من الأسماء يختلف استعمال كل منها حسب الحالة ، فهى فى أيام الغرام تسمى الرجل روحى وحياتى ، وهى بعد الخطوبة تقول : خطيبى أهه ، وهى فى ليلة الزفاف تقول : عريسى أهه ، وهى بعد الزواج تسميه جوزى ، وفى آخر يوم فى حياته تناديه قائلة : ياسبعى ياجملى !

وهناك أسماء أخــرى قد تطلقها بعض الزوجـات على الرجل من خلف ظهره مثل «البلوى» و «الكبة» و «الهباب» ، فتقول فلانة لعلانة: ليـه ماعملتيش فســتانك على الموضــة الجــديدة ياعلانة؟. فترد علانة قائلة: الكبة مايحبش اللبس محزق، وقد تسأل فلانة علانة لماذا لم تفصل فستانها الجديد مينى جوب فوق الركبة؟. فترد علانة قائلة: الهباب يطلقنى!

وقد سمع الأستاذ هباب هذا الكلام البايخ فطلقها فعلا دون أن ترتدى المينى جوب، وذلك احتجاجاً على تسميته بالهباب. وقد فشلت كل محاولاتى فى إعادة المياه إلى مجاريها بين الزوجين، إذ حاولت فى البداية أن أقنع الزوج بأن الهباب هو اسم دلع لطيف فثار فى وجهى ، ثم حاولت أن أفهمه أنه خير له ألف مرة أن يكون اسمه المغفل، فلاشك أنه مغفل كبير ذلك الرجل الذى يدفع ثمن فستان مينى جوب ليتفرج بقية الرجال على سيقان زوجته، ولكنه أصر على الطلاق!

والشيء الغريب أن مدام هباب هذه سيدة متعلمة ، متزنة عموماً وكل تصرفاتها تدخل في نطاق المعقول ، ولكنها تصل إلى حد الموضة وتفقد رأسها ، فهي تدافع عن كل موضة بحماقة لها العحب ، حتى موضة المايوه ذي الصدر العارى تقول عنها مدام هباب: إنها موضة ليس فيها مايشين لولا أفكار كم السيئة المنحطة أيها الرجال ، ودفاعاً عن تلك الموضة الرقيعة تضيف مدام هباب: إن المرأة في بعض القبائل الأفريقية تخرج عارية الصدر تماماً دون أن المراجال بذلك . . ليه !؟ لأن أفكار هم ليست منحطة ولا سيئة مثل أفكار كم ! فلولا أفكار كم الهباب لكانت هذه الموضة طبيعية جداً ، أما عن موضة الميني جوب ، فإن مدام هباب تدافع عنها

دفاعا حارا مستشهدة على ذلك بأن صاحبة بيت أزياء كارنابى قد حصلت على وسام من ملكة انجلترا مكافأة لها على هذا الاختراع المدهش الذى حقق وفرا كبيرا فى استهلاك الأقمشة ، وغضبت منى مدام هباب عندما قلت لها إن الملكة بلاشك ستمنح فى المستقبل أكبر أوسمة الدولة لمصمم الأزياء الذى سيعلن أن ورقة العنب هى الموضة ، قلاشك أن هذه الموضة ستغنى إلمرأة عن الأقمشة تماماً!

وإذا كانت مدام هباب مجنونة بالموضة فهي بين النساء ليست نشازاً ، فكل نساء الأرض مجانين بالموضة ، وكل نساء الأرض يعشن في جبلاية كبيرة كجبلاية القرود في الجيزة، وكما يتزعم الشمبانزى مسعود جبلاية القرود يتزعم إيف سان لوران وجي لاروش وكاردان جبلاية نساء العالم، فكبار مصممي الأزياء في باريس هم ملوك الجبلاية وسلاطينها ، وأي إشارة من واحد فيهم تقوم بعدها كل نساء العالم بعجين الفلاحة تقليدأ للمانيكان التي تعجن عجين الفلاحة ، فإذا قال واحد مجنون مثل روبين نوريزان المايوه الذي يعرى الصدر هو الموضة، قامت النساء في جبلاية العالم بعجين الفلاحة ، وإذا قال إيرفن سيلرز إن فستان فوق الركبة هو الموضة، قامت نساء الأرض بعجين الفلاحة ، وإذا أعلن روبين توريز أن موضة الصيف القادم هي الفستان المفتوح البطن ، قامت النساء بعجين الفلاحة ، وإذا قالت الست الحشمة مدام كوكو شانيل إن التايير الفلاني هو الموضة رفضت نساء الجبلاية القيام بعجين الفلاحة ، وإذا قالت مدام كارفن إن الموضة هي الشيء الفلاني ، أضربت نساء الجبلاية عن القيام بعجين الفلاحة !

فالظاهرة الغريبة أن النساء فى جبلاية العالم لا يأتمرن إلا بأوامر سلاطين الجبلاية من الرجال ، ربما لأن المرأة تكره المرأة ، فما من امرأة تلتقى بامرأة إلا وتنظر كل منهما إلى فستان الأخرى من أسفل إلى أعلى وبشيء من الاحتقار ، والثوب الوحيد الذى لا تنظر إليه المرأة من أسفل إلى أعلى إذا ارتدته امرأة أخرى هو ثوب السجن أو قميص مستشفى الجاذيب!

ربما لأن المرأة لاتثق فى قدرة المرأة على الإبداع والابتكار! وربما لأن المرأة التى تحررت من القيود التى فرضها عليها الرجل عبر عصور التاريخ تنفس عن نزعتها فى حب الخضوع للرجل عن طريق السجود لأوامر سلاطين الجبلاية مهما كانت هذه الأوامر!

مع أن سلاطين الجبلاية هؤلاء يصدرون أوامرهم وفق ما تمليه نزواتهم الشخصية ، فسلطان مثل جى لا روش يقول إنه أصبح يكره الارتباط بحب امرأة أثناء تصميم الموضة الجديدة لأن المرأة التي يرتبط بها تقيده في خطوط الموضة ، فلو كانت بكرش جعل خطوط الفستان تخفى هذا الكرش ، ولو كانت ركبها وحشة غطى الركبتين ، فإذا كانت جميلة الركبتين رفع ذيل الفستان

لفوق ، وإذا كانت سيقانها معيزى جعل الفستان طويلا إلى تحت ! وإذا كانت مصابة بحروق فى صدوها أقفل صدر الفستان بالضبة والمفتاح ، فإذا لم يكن صدرها «مقفع» صمم الديكولتيه واسع جداً ..

وهكذا .. كل سلطان من سلاطين الجبلاية يفرض أوامره حسب نزواته، ولو أتيح للأطباء النفسيين أن يحللوا كل سلطان من سلاطين الجبلاية لوجدوا جذورا عميقة لهذه الهبالات والعباطات التي يفرضونها على نساء العالم باسم الموضة، وربما توصل هؤلاء الأطباء إلى أن الرجل الذي ابتكر موضة الصدر العارى في المايوه والفستان له أخت ترقص استربتيز في كباريه، وبناء عليه فلتتعرى نساء العالم حتى لايعيره بأخته العريانة وعليَّ وعَلَى أعدائي يارب، وربما وجد الأطباء أن مخترع الميني جوب من عيلة كلها أرتستات ، وبناء عليه ، فعلى كل سيدة محترمة أن تلبس لبس الأرتست! فلاشك أن الميول النفسية تتحكم في هؤلاء السلاطين، وقد كان ديور مثلا رجلا عجوزا زاهداً في المرأة، ولهذا ابتكر لها موضة الفستان الطويل الذي انتشر في العالم كله، فلما خلفه الولد المراهق إيف سان لوران أسرع يعرى سيقان المرأة إلى مأفوق الركبة!

ومهما كانت الدوافع والميول عند سلاطين الجبلاية فعلى المرأة أن تأتمر دائماً بأمرهم وأن تقلد وأن تقوم بعجين الفلاحة فى كل الأحوال، وهو أمر يغري كل رجل بأن يكون سلطاناً من سلاطين الجبلاية وما أسهلها من شغلانة تستطيع أن تقوم بها بمنهى البساطة! تقليعة واحدة وبعدها تصبح إمبراطوراً من أباطرة الجبلاية الكبيرة ، تقليعة تقول للستات إن بيت فلان الفلاني للأزياء والتجميل يعلن أن الموضة الجديدة هي أن تكون الست بحاجب واحد ، وبعدها ستختفي نصف حواجب الستات من الدنيا وتصبح أي ست بحاجبين مضحكة لبقية الستات لأن حواجبها ديموديه .. يعني موضة قديمة!

وإذا كان مصممو الأزياء من سلاطين الجبلاية يتفلسفون على الفاضي في فلسفة الخطوط والبناء الهندسي للفستان وأن الموضة مستوحاه من كذا وكيت فيمكنك أن تعلن أن بيت أزياء فلان الفلاني يعلن عن أحدث موضة في الدنيا وهي «الأوتوماتيف فاشن » أو الموضة الأتومبيلاتي ، ثم تقيم عرض أزياء عالميا للفساتين الأوتومبيلاتي وبعدها ستجد نساء الجبلاية وقد رمين برانيط ديور ولاروش لتلبس كل واحدة في دماغها فردة كاوتش فسبا، مع فردة كاوتش ستبن على ظهر الفستان فوق الاكصدام، ويمكنك أن تلعب بهذه الموضة الأو تومبيلاتي سنين طويلة ، سنة تقول للستات الاكصدام في الفستان السنة دى عالى خمسة سنتى عن ذيل الفستان، الاكصدام السنة دى على ذيل الفستان بالضبط، موضة الفستان السنة دى فانوس الشيفروليه بدلا من البويك، رادياتير الفستان السنة دى ينزل تلاتة سنتى عن الفوانيس، سوستة الفستان السنة دى على الظهر بأكرتين بدلا من أكرة واحدة .. وهكذا! ولو توافرت لك إمكانيات الدعاية والهمبكة ، فلن تصادف امرأة واحدة فى العالم لها حاجبان ، ولن ترى امرأة واحدة إلا وفى دماغها فردة فسبا ، فهذا هو سر قانون الجبلاية ، والله فى نساء الجبلاية شئون !

سيدتى العزيزة كل حواء ..

تعرفين كم أنا معجب بذكائك (راجعى مقدمة الكتاب) ، وقد استبان لك – من كل الصفحات السابقة – أن دماغ الرجل ليس فوق مستوى الشبهات .

فكيف تنقادين وراء هذا الدماغ فى خطوط الموضة وأنت التى تقودين – دائماً – الرجل من شوشة دماغه ؟

هل يرضيك أن يكون مبتكر المينى جوب والميكرو رجلا قليل الأدب طلع فى دماغه – فجأة – أن يعرى أفخاذ النساء دون أن يتعرض للقبض عليه من بوليس الآداب ؟

أين ذكاؤك يا عزيزتي ؟

إننى كبير الأمل فى هذا الذكاء ، فهيا امسكى بزمام المبادرة وتسلمى أمر الموضة واصنعى خطوطها بنفسك لاعن طريق أدمنتنا ، وأملى فيك كبير أن تستولى على تخطيط موضات الأزياء الرجالى ، وأن تحوليها إلى جبلاية قرود ، مبتدئة – من باب الانتقام – بهذه الموضة : بدلة رجالى من غير بنطلون .



هناك قاموس معروف للعبارات والتعبيرات الغرامية التى يرددها الرجل ، وفي هذا القاموس مجموعة من التعبيرات تعد من أوسعها شهرة ، والأرجح أن قائلها هو أول عاشق في التاريخ ، فهي قديمة ومستهلكة ولا جديد فيها ، ولو كان مخترعها على قيد الحياة لجمع بلايين الجنبهات من حتى الأداء العلني المترتب على استعمال هذه التعبيرات بشكل وبائي .

من هذه التعبيرات التي يتضمنها القاموس كلمة (أحبك) . ويقول القاموس عن هذا التعبير : يتردد هذا التعبير بكثرة في شارع الجبلاية وشارع الهرم وشارع الجزيرة والكورنيش وحديقة الأسماك وجزيرة الشاى، ومدافن خوفو وخفرع ومنقرع، والضواحى المحيطة بهذه المدافن كصحارى سيتى، كما يتردد فى كل مكان شاعرى هادىء فيه أضواء خافتة وموسيقى، ويندر استعمال هذا التعبير – أحبك – فى المنازل الزوجية.

وأحبك مكونة من «أحب» وهو فعل مضارع، والكاف، وهي ضمير يعود على واحدة غالباً جالسة إلى جوار قائل التعبير، داخل سيارة تمشى واحدة واحدة في أحد الشوارع المذكورة أعلاه أو ما يشابهها، أو تكون جالسة أمامه في أحد الأمكنة الرومانسية المشار إليها.

والطريقة التي يقول بها الرجل هذا التعبير تكشف إلى حد ما عن صدقه أو كذبه .

فإذا قال (أحبك) بنبرة عادية وخفيضة نوعا دل ذلك على مسحة صدق .. مشكوك في أمرها !

وإذا قال هذا التعبير همساً كان هذا قرينة على الكذب، ذلك أن الهمس يوحى دائماً بأن الكلام صدق في صدق، ولعل هذا هو السبب في أن العشاق يفضلون الحديث الهامس إ

وقد لا يكتفى العاشق بكلمة أحبك وحدها ، بل يلحق بها كلمة أو كلمات تنتمى إلى فصيلة واحدة مثل: ياحياتى ، وياعيونى ، وكلما زادت هذه الكلمات المضافة إلى كلمة أحبك، كان حجم كذبه أكبر، ذلك أن تلك الكلمات هي مجرد ستار من الدخان يطلقه لتغطية كذبه وهو مسبل الجفنين ينطق بكلمة أحبك!

ويستعمل الرجل تعبير «أحبك» بكثرة فى أيام الخطوبة والغرام، ثم ما تلبث حروف هذه الكلمة أن تتآكل على شفتيه بعد فترة من الزواج، حتى تختفي من فمة تماماً.

ويقال هذا التعبير -أحبك- بشكل آلى لاإحساس فيه إذا كان الرجل ذئباً ، كما قد يقال بشكل حقيقى إذا لم يكن الرجل من فصيلة الذئاب ولكن من فصيلة الحمير ، أى يجب واحدة تهيم غراماً بفلوسه.

ومن عادة الرجل الذئب أن يعقب هذا التعبير بقوله: وحياتك ما لى أى غرض إلا حبك وبس ، ويتضح لها أنه ليس له فعلا أى غرض شريف.

كذلك من عادة الرجل الحمار أن يحلف مائة يمين بعد أن يقول لها أحبك ، ذلك لأنها –من باب النصاحة– تتظاهر بعدم تصديقه.

وتعبير «أحبك» له ردود معروفة من جانب المرأة تختلف باختلاف الظروف والأحوال .

فإذا قالها الشاب لواحدة في الطريق العام مثلا كان الجواب :

- إخرس ياقليل الأدب حبك بورص . وعادة تعقب هذه العبارة النسائية ضجة تنتهي بالشاب إلى التخشيبة .

بينها إذا قالها الشاب لواحدة معروفة – زميلته فى العمل مثلا -وكانت لا تحبه وتحب شخصاً آخر مثلا ، فإن جوابها فى هذه الحالة يكون :

-عيب ياأستاذ .. إنت فاكرني إيه ؟

فإذا كانت علاقة الزمالة وثيقة بينهما، وكانت -برضه-لاتحبه، فإن جوابها في هذه الحالة يكون :

وأنا باعزك زى أخويا يا فلان .. خلينا إخوات أحسن .

أما أمام الشاب الذي تحبه ، فالرد على هذه العبارة يختلف . فإذا كانت العلاقة الغرامية لسة طازه ، أكتفت الفتاة بأن تغض بصرها مع احمرار في الوجه ، زائد حركة عصبية مثل فتح شنطتها وإغلاقها بلا هدف .

وإذا كانت العلاقة العاطفية ليست جديدة ، فالرد أيضاً يختلف حسب الظروف .

فقد تمسك بيده وتسبل جفنيها وتتنهد قائلة :

- قول كان ..

وقد تقوم بنفس الحركة – تسبيل الجفن وإمساك اليد – ثم تقول : - ياريتني أصدقك يا قطة! ...

مع ملاحظة أن هذا الرد الأخير يقال في حالتين : إذا كانت تحبه أكثر مما يحبها ، أو إذا كانت تحب فلوسه وكان هو ينتمي إلى فصيلة الحمير . والحب عبارة عن عقد بين اثنين توافقت أرادتهما على تبادل و توريد الحب للطرف الآخر ، وبعض هذه العقود يتخذ شكل عقد الامتياز كشركات النور والمياه والترام زمان ، فيظل الشاب على علاقة بها خمس أو ست أو سبع سنوات أو أكثر لأن ظروفه العائلية - ده كلام - لا تسمح بالزواج الآن ، ولكن لابد - ده كلام برضه - أن يفعل المستحيل للزواج منها ، ومثل هذا الشاب - صاحب عقد الامتياز - إذا قال لها أحبك ، فإن رد الفعل عادة يكون حالة تخدير كاملة تصل فيها البنت إلى مرحلة انعدام الوزن ، فلاشك أن الشاب الذي يضيع من عمر فتاة خمس أو سبع سنوات لتكون وقفاً عليه هو أستاذ في فن التخذير .

وإذا كان تعبير «أحبك» هو لبانة فى فم الرجل، فهو ليس كذلك عند المرأة، فالمرأة –إذا استثنينا حالة الحب الفلوسى– لا تنطق بهذا التعبير إلا وهي تعنيه غالباً.

وقد تقول الفتاة هذا التعبير للشاب - بكسر الباء وكأنها تخاطب فتاة مثلها وذلك إذا كانت تتحدث في التليفون وحولها ناس، كأن تقول لواحد اسمه فكرى، باحبك يا فكرية. هنا تلاحظ أن الشاب قد انقلب إلى فتاة دون حاجة إلى دخول غرفة عمليات قصر العيني.

ومن التعبيرات الغرامية ذات الشهرة الواسعة تعبير : «قبلاتى وأشواق» ! ..

وواضح طبعاً أنه تعبير جواباتى . والقبلات جمع قبلة . والقبلة لها ماركات كثيرة أشهرها بالطبع القبلة الغرامية .

والقبلة الغرامية تبدأ سينائية جداً على باب الشقة من الخارج عندما يوصل الخطيب خطيبته إلى بيتها ، ثم تتحول فيما بعد إلى قبلة زوجية على باب الشقة من الداخل والزوج ذاهب إلى عمله أو عائد منه ، هذا إن حصل ! .

وتعترى القبلة فى تلك المرحلة تطورات هامة إذ تصبح روتينية مثل كلمة «سعيدة» و «باى باى» ، كا أن أداءها من الطرفين يكون غير سينائى بالمرة ، كا أننا نلاحظ – فى هذه المرحلة غير السينائية – أن أحمر الشفاة لايتأثر على شفتها لأن القبلة تنتقل عادة إلى الخد فى أخوية مزعجة ، فإذا لاحظنا أن المرأة – فى شهر العسل – تشترى الروج ليستهلكه الرجل بقبلاته – أدركنا الميزة الاقتصادية لقبلة الخد الساقعة التى توفر الكثير من أصابع الروج ، لا الخد ، فطلاء الشفتين لا يتأثر بنفس الدرجة التى يتأثر فيها مع لا الخد ، فطلاء الشفتين لا يتأثر بنفس الدرجة التى يتأثر فيها مع القبلة السينائية الحادة أيام الغرام ، فالقبلة – أيام الغرام الحامى – تكون أشبه بحادثة تصادم عنيفة ومتعمدة بين أربع شفاه وتكون الخسائر فيها وال الطلاء الأحمر .

ولا أحد يعرف – على وجه التحديد – من الذى اخترع القبلة، والأرجع أن الاختراع تم كما يلى : الرجل يخشى دائماً أسئلة المرأة فيما يتعلق بالمشكلة الأبدية الشهيرة : إخلاصه لها، والأرجع أن مخترع القبلة كادت تصل به الأسئلة إلى النقطة الحرجة، فاخترع القبلة ليسد فم المرأة في الوقت المناسب!..

والقبلة الغرامية تنتقل من مكان إلى مكان على مراحل العلاقة ، فهى أيام التعارف تبدأ على اليد ، ثم تنتقل إلى الشفاه مع الخطوبة ثم فى ليلة الزفاف تنتقل إلى الجبين والعريس يزيح الطرحة عن وجه العروس ، ثم بعد مدة من الزواج تنتقل إلى رحمة الله .

ومن بين التعبيرات المتداولة فى قاموس الرجل الغرامى تعبير : – رقبتى عشانك ياعيونى ! ..

وواضح أنه تعبير غير واقعى كاذب جملة وتفصيلا ، ومثله تعبير : عيونى لك يا حياتى ، فالرقبة عضو فى الجسم لا يمكن فكها وإعطاؤها لأحد كالعينين تماماً ، ولو افترضنا أن شخصاً نفذ هذا التعبير عملاً ، فلا أحد يعرف ما الذى يمكن أن تفعله المرأة برقبة الرجل ، فهى لا تصلح لأى استعمال ، ثم إن ظهور رقبة بنى آدم فى يد أى شخص مصيبة كبيرة تذهب به إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل ، من هذا يتبين لنا أن المرأة التى يقال لها : رقبتى لك ، لن تجنى من هذه الرقبة - إذا أخذتها - إلا تحقيقات الشرطة والنيابة . فالذى يستفيد من الرقبة - واقعياً - هم ثلاثة أشخاص

فقط: صاحبها وهو على قيد الحياة ، والجواهرجى الذى يكسب ألوف الجنيهات من وراء المرأة فى بيع العقود، وعشماوى سجن مصر الذى يكسب خمسة جنيهات عن كل رقبة يشنقها!..

ومن أشهر التعبيرات المتداولة على لسان العشاق كلمة «ليه» ومشتقاتها: ليه ده كله، وكل ده كان ليه.. إلى آخر تلك المشتقات الشهيرة، ولعلنا نبين بوضوح مدى انتشار هذه التعبيرات على لسان العشاق لو ألقينا نظرة سريعة على الأغانى التى تتحدث بألسنة هؤلاء العشاق مثال ذلك: ليه تهجزنى ليه، وكل ده كان ليه، وإزاى حبيتك انت وحبيتك إنت ليه، وليه بيلمونى ويك فى حبى، والحلو ليه تقلان قوى، وليه تلاوعنى، وليه ليه ليه ليه يا عين ليلى طال، ومليون ليه وليه فى الأغانى، أجوبتها سهلة ومعروفة غالباً مثل: ليه بيلمونى وياك فى حبى، الجواب: لأنك لم تتقدم حتى الآن لطلب يدها، لأنك تكتفى بالخروج معها كل يوم معرضاً سمعة البنت للكلام الفارغ.

ليه تهجرنى ليه دنا بحبك ، الجواب : ربما لأن واحد تانى تقدم إليها مرتبه أكبر وشكله ألطف ، أو ربما لأنك لا تغسل أسنانك ، أو ربما لأن ريحتك زى ريحة الهيبيز ، أو ربما لأنك بخيل جلدة بتفسحها كعالى على الكورنيش وكل تكاليف الفسحة قرطاس ترمس .



لست أدرى ما الذى يعجب الكثيرين فى ذلك المعتوه قيس ابن الملوح الشهير بالمجنون ! .

صحيح أنه وقف على محطة أتوبيس الحب ألف ليلة وليلة كأى راكب ينتظر أتوبيس شبرا ، ولكن الفرق بينه وبين راكب أوتوبيس شبرا أن المجنون كان يتعمد أن يفوته أوتوبيس ليلى ألف مرة ومرة ، فهو لم يبذل أى جهد ليصل إلى أمانيه ، وهو قد اكتفى بالصويت واللطم فى كل مرة يفوته فيها الأوتوبيس ، فكان يسرح فى الصحراء ليبكى وينوح ويشكو حبه لطوب الأرض ، وهو

- فى رأيى - كان فى منتهى السفالة وقلة الأدب لأنه فضحى وجرسى إذ فضح البنت فى طول البلاد وعرضها، وهو بكلامه عنها فى مجتمع محافظ صارم التقاليد قد لطخ سمعتها عند اللى يسوى واللى مايسواش، وهو فوق هذا كله كان صايع، لا شغلة له ولا مشغلة، فهو مستقطع للحب بعكس أى رجل، فإذا كان الحب هو كل حياة المرأة فهو، بعض حياة الرجل، ذلك أن أعباء الحياة ومسئولياتها الجادة تحتل جانباً كبيراً من فكر الرجل واهتهاماته، بينا نرى ذلك المجنون قيس بن الملوح متفرغاً لحب ليلى كل الوقت، حتى إنه كان يحتاج - فى كل ٢٤ ساعة - إلى أو زات محمه أن اسمه قد وصل إلينا محرفا، وأن اسمه الحقيقى قيس بن الملووح، والملووح والملووح، والملووح فيه هو دماغه.

فقيس إشاعة تاريخية صدقها الناس، وأعتقد أن المسئول أو أحد المسئولين عن ترويج هذه الإشاعة هو الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، فبصوته أحذ يجمل لنا هذه الإشاعة، وبموسيقاه زوقها وزينها، فانبهرنا بقيس متقمصاً فن عبد الوهاب.

ما الذي يعجب عبد الوهاب في قيس ؟ ..

قال لى عبد الوهاب: فعلا أنا معجب بقيس كفنان لا كعاشق ، فالحب عند قيس لم يكن غاية ، وإنما وسيلة ينفعل بها ، يحترق ، يتمزق لينتج فنا ، والفنان الأصيل هو الذي يحب فنه إلى درجة التفاني فيه ! . .

وجهة نظر وجيهة من عبد الوهاب ولكنها قابلة للمناقشة ، فكل تصرفات قيس من لطم وبكاء وصويت تدل بوضوح على أنه رجل مريض بحب التعذيب ، مصاب بماسوشية حادة ، ليل تقول له بفرحة: قيس ابن عمى عندنا فيصرخ ، تقول له : قد تحملت فى الهوى فوق ما يحمل البشر ، فيلطم ، تقول له أحبك ، فيقلبها مناحة ، فلا مشكلة له مع ليلى إذن لأن ليلي تحبه ، المشكلة مع نفسه هو ، مع مرضه وغباوته ، وهو غبى لأنه لم يحاول حل مشكلته مع عمه - أيها - وهو لم يحاول حل المشكلة مع عمه لأنه يبحث عن مشكلة يعيش فيها ، يبحث عن جنازة يشبع فيها لطم ، فهو نكدى ابن نكدى يتلذذ بتعذيب نفسه ، ولو كان تزوج من ليلى لكان أسعد خلق الله وهى تضربه بالشبشب على دماغه ، فهذا ليبح له فرصة ذهبية للمناحة .

وقد يقال إن الذى أحب ليلى حباً حقيقياً هو «ورد» زوجها وليس قيساً، فإن ورد قد يبدو مثلا رائعاً من أمثلة التضحية في الحب، إذ تزوجها بعد ما فضحها قيس بأشعاره الغزلية فيها حتى يدفع عنها كلام الناس وهو تزوجها ولم يمسسها أبدا احتراماً منه لحبها لقيس، وهو من فرط احترامه لهذا الحب كان يترك قيس جالساً مع ليلى قائلا لقيس: أنت حبيب القلب والزوج أنا!..

بالذمة ده كلام ؟ ..

هل هذه تضحية – كما يصورها البعض – أم أنها لون غريب وشاذ من ألوان العك الزوجي ؟ .. إن التضحية لها حدودها المقبولة والمعقولة ، فالحب بمعناه العام هو مشاعر عريضة تحتوى الناس جميعاً ، أما حب الجنسين فهو أنانى بطبيعته وفطرته ، لا يحتمل تدخل رجل آخر اللهم إلا إذا كان من ذوى الدم البارد أو من فصيلة التيوس ، ورجل يترك زوجته مع حبيبها قائلا: أنت حبيب القلب والزوج أنا ، لا يمكن أن يكون رجل تضحية ، بل هو رجل ضحية من ذلك النوع الذى اعتدنا ذبحه في عيد الأضحى ، فالذى أسماه ورد ظلمه ، وإذا كان لابد من تسميته بأحد أسماء النباتات فأعتقد أن الإسم المناسب له هو بامية .

فقصة قيس وليلى هي مثل رائع لما يمكن أن يفعله الفن والفنان، فالقصة سخيفة، سخيفة في واقعها، بطلها واحد الجنون - ومريض، - وبنت عندها نرجسية وزوج ضاعت منه رجولة الرجال، ولكن الفن حولها إلى أكذوبة رائعة الجمال، فمن هذا الفسيخ صنع شوق الشربات بقدرة الفنان الخلاق وبراعته في تجميل الواقع، فوضع القصة في إطار رومانسي مثير، وخلق من قيس عاشقاً يستهوينا وهو يضع على لسانه أرق الكلام وأحلاه، وخلق من بامية - أقصد ورد - مثلاً رائعاً ونبيلا للتضحية، وحول القصة كلها إلى عالم وردى يتغنى به العشاق في كل زمان، ثم جاء محمد عبد الوهاب ليضفي بفنه مزيداً من الجمال على الأكذوبة، وأصبح صوت قيس في أذهاننا هو أحلى صوت لرجل! ..

و كما اقترنت صورة قيس زمان فى أذهان الناس بصورة الفنان أحمد علام – أجمل شاب فى عصره – اقترنت صورة قيس بعد غناء أوبريت مجنون ليلى بصورة محمد عبد الوهاب روميو زمانه، وهكذا صنع الفن والفنان صورة مزيفة وجميلة لذلك المعتوه الذى كان يهم على وجهه فى الصحارى بذقن طولها نصف متر وثياب لا تختلف كثيراً عن ثياب رواد قهوة المجاذيب! ..

## 000.

هذه الصورة الجميلة المزيفة هي التي قد تدفع بعض القارئات إلى استنكار رأيي في قيس .

وفى محاولة لإقناعكن - سيداتى آنساتى - خسارة الغضب من أجله ، فلا يمكن أن يكون هذا الإنسان الضعيف المتهافت رمزاً للرجل القوى المعبود الذى يستهوى المرأة ، فلا هو أدونيس فاتن النساء الذى عشقته أفروديت لوسامته وقوته ، ولا هو عنترة العبسى الفارس العربي الأسمر الذى كان يتفجر قوة ورجولة وأحب عبلة بكل كبرياء رجولته وشموخها دون أن يذرف دمعة واحدة رغم ما عاناه في حبها من عذاب .

فلماذا الغضب من أجل قيس وهو رمز للضعف والخيبة القوية ؟ ..

يجوز -سيداتى آنساتى- أن قيس يمثل رمزاً عزيزاً لبعض النساء، فهناك المرأة التى لاتكتمل سعادتها إلا برجلين، رجل

144

تمشي هي خلفه ، ورجل پمشي خلفها ، رجل تحبه ، ورجل پرضي كبرياء أنوثتها بالبكاء والنواح، رجل قوى يتسلط عليها ويسيطر، ورجل ضعيف وخيبة يطلب القرب منها باللطم والدموع، واحد تقول له أحبك ، وواحد تقول له إجرى إلعب بعيد! وهي لا تعني ما تقول ، فهي سعيدة به في الواقع ، سعيدة بغباوته ، سعيدة بمذلته، فهو بمذلته يمنحها الإحساس بعزة أنوثتها، وقيس هو رمز لهذا العاشق المغلوب على أمره، فهو لا يمل البكاء واللطم والصويت، وهو لا يمل من ترديد كلمة: أحبك، وهو لا يكف عن حديث الهيام والغرام، وهنا يبدو قيس كرجل عظيم الميزة، فهو رمز مستحب بالنسبة لكل زوجة أصيب زوجها بالخرس المنزلي، فهي تتمنى أن يرمي زوجها الجريدة التي يدس فيها وجهه ، وأن يخلع تلك التكشيرة من ملامحه ، وأن ينظر إليها في لوعة واشتياق ، كما كان ينظر قيس إلى ليلى ، وأن يقول لها فيفيم بجانبي كل شيء إذن حضم ، وأن ينطلق في كلام حلو ولذيذ لانهاية له ، وأن يهم على وجهه في البيت إذا خرجت للخياطة، وأن يمضى خلفها - إذا عادت - من غرفة إلى غرفة ومن الصالة إلى المطبخ، ولسانه مشبوك بكلمة أحبك ..

## 000

ويبقى سؤال: إذا كان قيس على هذه الصفات من العته والجنون والغباوة .. فكيف أحبته ليلى ؟

للرد على هذا نقول: إن دوافع الحب تختلف، فهناك الفتاة التي

تحب فتاها لله فى الله، وهناك التى تحب فتاها لأن أخلاقه عالية، وهناك التى تحب فتاها لأن عمارته عالية، وأحيانا تتدخل المرسيدس والبويك لتجعل الحب صادقاً وعظيماً ..

ولا يمكن بالطبع القول بأن قيس كان عنده مرسيدس أو ثندبيرد الثابت أنه كان عنده مركوب فى رجله عامل ٢٠ ألف كيلو مشياً فى الصحراء، وهنا قد يتبادر إلى الذهن أن ليلى أحبته لله فى لله، وهذا غير صحيح.

الصحيح أن ليلى أحبت فيه تمجيده لجمالها فقد كان قيس هو أول محطة إذاعة في التاريخ إذ كان يسرح في طول البلاد وعرضها يروى عن ليلى ومفاتها حتى أصبحت ليلى في زمانها أشهر من ليلى مراد، وإذا كان أبوها اعتبر هذا فضيحة فمن وجهة نظر ليلى المسألة عكسية، فما فعله قيس من التشبيب بها جعلها تزهو وتتيه بأنوئتها وجمالها، قيس هو الذي صنع منها بنتا مرموقة الإسم ومشهورة في زمن لم يكن فيه سينا ولا تليفزيون، فما أغناها عن شهرة السينا والتليفزيون وعندها محطة إذاعة تسبح بمفاتنها وتذكر أسمها ليل نهار، ففي كل مكان كان المجنون يتوقف ليقول: هنا محطة إذاعة قيس .. سيداتي سادتي إليكم هذه القصيدة عن ليلى بنت عمى، ثم يلقى القصيدة بعد حذف اللحن المميز: بكاؤه.

ولا شك أن ليلى قد سعدت بهذا المجد وأشبعت بقصائد قيس كل ميولها النرجسية ، وقد بلغ من حبثها أنها كانت تستثيره ليقول فيها المزيد من الشعر إذ كانت تقول له من وقت لآخر: إنت ما بتحبنيش، والدليل على ذلك شعر قيس الذي يقول فيه: وتزعــــم ليلي أننــــي لاأحبها

وتزعمه ليلى أنسسى لا أحبها بلى والليالى العشر والشفع والوتر بلى والذى ناجى من الطور عبده بلى والذى لا يعلم الغميب غيره بقدرته تجرى المراكب فى البحر

.. فشىء طبيعى بعد هذا كله أن تحب ليلى فى قيس تمجيده المستمر لجمالها وأنوثتها ، وأن تقول له من وقت لآخر إنت ما بتحبنيش فيقول لها : نقول كمان ..

## 000

فأنا أختلف مع الذين يقولون إن ليلى العامرية كانت بنتاً بريقة كالقطة المغمضة، أو كانت كالبنت البريقة المظلومة فى أفلامنا إياها، فالأرجع – فى تصورى – أن ملامح وجهها كانت خالية من كل براءة، زاخرة بالدهاء والمكر والتسلط وحب السيطرة، فقد وضح بعد زواجها من الأستاذ بامية – ورد – أنها ست قادرة وأن ورد أصبح شخشيخة فى يدها، حا يا ورد يمشى ورد، يمينك يا ورد: يروح يمين، وليس أدل على دهائها القادر من أنها تسلطت على ورد إلى حد أن مواعيدها الغرامية مع قيس كانت تتم فى قلب بيت الزوجية، ولا أحد يدرى على وجه التحديد كيف روضت مدام ورد زوجها على هذه الخيبة التقيلة فى بداية الزواج، يجوز أنها مدام ورد زوجها على هذه الخيبة التقيلة فى بداية الزواج، يجوز أنها أقنعته بفوائد رياضة المشى الانفرادى خمس ساعات فى اليوم تقضيها مع قيس، على أى حال لا تهم البداية، فقد مضت قصة هذا الثلاثى المرح – ليلى وقيس وورد – لتقول لنا إن هذا الورد كان يترك البيت من تلقاء نفسه أول مايشرف قيس البيت!

ومهما قيل من أن ورد كان يعشق ليلى عشقاً جنونياً ، ومهما قيل من أنه سمح لزوجته باللقاءات الغرامية فى قلب بيته تقديساً منه لحب المجنون لها ، فإن هذا التصرف من جانب ورد لا تفسير له إلا أنه رجل مقهور من زوجته ، ومضروب على دماغه بالشبشب ، أو رجل أهبل استطاعت هى أن تقنعه بهذا العك .

وقبل أن تصبح ليلى مدام ورد، كان قيس يتردد على بيت عمه – والدها – ليراها للحظات منتحلاً الحجج والمعاذير لحضوره لأن عمه كان دمه حامى وراجل عنده نخوة، وفي هذه التماحيك التي كان يلجأ إليها قيس يقول شوقي على لسانه:

كم جئت ليلى بأسباب ملفقـــة ماكان أكثر أسبـــابى وعــــــــلاتى

فإذا كانت لقاءاته بليلى – بعد الزواج – قد أصبحت سهلة وميسورة ، وآخر سبهللة وفى قلب بيت الزوجية ، فإن هذا يوضح لنا كيف كان أبوها أبو دم حامى حاكمها وشاكمها ، وكيف تسلطت بعد ذلك بدهائها ومكرها على ورد حتى حولته إلى معزة .

ثم إنه واضح جداً من واقع حكاية ليلى أنها كانت تتسم بروح الاستهتار واللامبالاة، ولو عاشت فى عصرنا لرأيناها تمشى بالميكروجيب فى شوارع القاهرة، فهى من ذلك الطراز الذى يميل إلى إثارة اهتام الناس به والحديث عنه، فقد فضحها قيس وجعل سمعتها مضغة فى الأفواه، ومع ذلك – ومن واقع قصتها لا نرى منها كلمة عتاب أو توبيخ لقيس، فهى سعيد بالفضيحة والجرسة، وهى تشجعه على ذلك مدفوعة بميولها الاستعراضية الحادة، مزهوة بما يردده المجنون عن طعامتها وحلاوتها، ثم نراها فى زواجها أشد استهتاراً، فهى فى قلب البيت مع قيس، وورد قاعد على باب البيت يقزقز لب...

غير. أننى – بعد هذا كله – كثيراً ما أشك فى أن قيس كان مجنوناً ، بل كان فى منتهى اللؤم ، إذ ساق الهبالة على الشيطنة ، وهرب من الزواج بليلى ! ..





من الثابت تاريخياً أن والدنا آدم لم يقيد اسمة أبداً في أى مكتب عمل، فلا عمره لبس أوفارول ووقف أمام مكنة ولا عمره زرع أو قلع أو انشغل مع الأنفار في نقاوة الدودة ، ولم يعرف عنه أنه وقع ذات يوم في ساعة حضور وانصراف، أو جلس على مكتب بتليفون ليقول لكل متردد عليه فوت علينا بكره ، ولا هو عاد مهموماً ذات يوم ليقول لحواء إن الترقية طارت منى لواحد قريب المدير ، ولا هو جلس أمامها ساعة ورأسه بين يديه يلعن سنسفيل مديره الحمار .

كان أبونا العزيز خالى شغل ، خالى بال ، عاش حياة أولاد الذوات رُغم أنه لا ينتمى إلى أى عيلة ذواتى أو غير ذواتى ، ينهض من نومه فى الضحى ويفتح عينيه على روائع الجنة ، النهار طويل أمامه هو والسيدة حواء ، والاثنان لا شغلة ولا مشغلة .

من الطبيعي إذن أن يقضيا الوقت في التجول والفسحة في الجنة وهما يتبادلان الحديث .

عير أن الحديث. - بينهما - كان بالتأكيد مشكلة!

فالجنة ليس فيها ناس ولا فيها جيران يحلو مَسك سيرتهم ، ولا مجال بالطبع لأى حديث عن فراخ الجمعية أو شارع الشوارنى أو عديلة الخياطة أو عمايل البنت الشغالة أو تمثيلية السهرة النكد في التليفزيون .. أو .. أو إلى آخره .

إذن فالمجال الوحيد للحديث هو الكلام فى الحب ، باحبك يا أدومة – دلع آدم – وباحبك ياحوحا – دلع حواء – .. ودمتم بخير .

ولابد أن والدنا آدم كان سعيداً بهذه اللعبة الظريفة – لعبة الحب طول الوقت – إذ ملأت عليه فراغ وقته بدلاً من أن يجلس في ملل يطرقع صوابعه .

ولأن آدم عوَّد حواء على أن يحبها طول النهار وطول الليل ، فقد أصبح الحب محور حياتها وتفكيرها ، وعن حواء ورثت بناتها تلك النزعة ، فأصبحت تطالب الرجل بأن يردد لها كلمة أحبك كل نصف ساعة ، أو كل ربع ساعة ، أو كل خمس دقائق إن أمكن ، وإن أمكن يحول لسانه إلى اسطوانة مشروخة وقفت الإبرة فيها على كلمة : أحبك .. أحبك .. أحبك ..

ولكن ذرية آدم – من الرجال – اختلفت ظروفها تماماً عن ظروف الوالد المبجل الذي عاش في الجنة خالي شغل ، إذ كان على أولاد آدم أن يدوخوا في الأرض السبع دوخات في عمل وكد بحثاً عن لقمة العيش ، ومن هنا انكمش عندهم الوقت المخصص للحب ، كما انكمشت اهتماماتهم بالحب نفسه لتفسح مكاناً لمسؤوليات الحياة .

غير أن المرأة التى ظلت عصوراً طويلة تلازم البيت ، استمرت عندها حالة الفراغ وطرقعة الصوابع وخلو البال ، مما جعل اهتماماتها تظل مركزة فى الحب طول الوقت .

ومن هنا نشأ الحلاف الأبدى بينها وبين الرجل وهو أنه يفكر فى مسئولياته أكثر مما يفكر فى حلاوتها وطعامتها .

ولكن ذكاء المرأة الذي هو في خدمتها دائماً ، استطاع أن يبتدع الأساليب والحيل الذكية التي ترغم الرجل على التفكير فيها طول الوقت ، فبدأت تلك الأساليب باختراع نسائى اسمه التمنع ، حيث تنظر بمقتضاه إلى الرجل من فوق لتحت نظرة استصغار ترجمتها بالعربي : سم يلهفك ، ولما كان الرجل أهبل وعبيط ومغرور بشدة ، فأول ما يتراءى لدماغه الصبياني بعد هذه النظرة

اللى مش ولا بد منها هو أن يمرغ مناخيرها فى الأرض بأن يوقعها فى شراكه ، وهكذا يظل يجرى خلفها لاهثاً وهى شغله الشاغل فى البيت والغيط ، حتى إذا بدت منها ظلال ابتسامة ، نسى رغبته فى تمريغ مناخيرها فى الأرض ، وبات الليل مفتوح العينين يحلم بظل الابتسامة التى تبدت على شفتيها ، ثم فى اليوم التالى يكتشف أنها كانت تبتسم لابن الجيران .

فالغيرة أسلوب آخر من اختراع حواء تهدف بها إلى أن يكون مشغول الفكر بها وبحبها كل الوقت .

ومن زمان ، وضعت المرأة للحب طقوساً وتقاليد لكى ترغم الرجل على أن يحبها ويفكر فيها أربعا وعشرين ساعة فى اليوم .

مثلاً: كان على العاشق الأوربى فى العصور الوسطى أن يقف بالجيتار تحت شرفة الحبوبة ويغنى لها: ميته أشوفك أشوفك عالى ياغايب عن عينى ، وذلك يقتضى منه بالطبع أن يتعلم العزف على الجيتار قبل البدء في إجراءات الحب ، وعملية تعلم العزف على الجيتار ، للتعبير عن الحب ، هى في حد ذاتها مشغولية بالحبيبة ، فإذا أتقن العزف ، فإن عليه أن يحفظ أكبر كمية ممكنة من الأشعار والأغاني المنتقاة بعناية ليغازل بها البنت من تحت الشرفة ، وتلك مشغولية أخرى تدل على تفكيره المستمر في الأمورة .

ولما كان الجيتار هو إحدى ضرورات التعبير عن الحب ، فإن عليه صيانة هذا الجيتار بتلميعه وتنظيفه وتجديد أوتاره حتى لايقع في حيص بيص إذا انقطع منه وتر وهو مندمج في الغناء ، وبغض النظر عن هذه المشغولية بصيانة ذلك الجيتار الغرامي التي هي الخقيقة - مشغولية بحبيبة الروح والتفكير المستمر فيها ، فإن على هذا العاشق المعذب أن يجلس في بيته منتظراً والانتظار مر ، وهو لا ينتظر الحبيبة طبعاً ، إنما ينتظر أن تخف الحركة في الشارع مع منتصف الليل، فيخرج من باب البيت وهو يتلفت في حذر كأى واحد حرامي ، ثم يعبر الشارع بسرعة كالشبح ، ثم يمشى جنب الحيط حتى يقف تحت شرفتها ويبدأ تواشيحه الغرامية تحت الثلج والمطر . . إلى أن يصاب بالالتهاب الرئوى !

ومن زمان أيضاً والأغانى عندنا تعبر عن ثمرات جهود حواء فى إرغام الرجل على التفكير فيها وفى حبها ٢٤ ساعة ، فمن أغانى زمان الشهيرة أغنية تقول : ح اعملك حجاب .. على ورق الخيار .. أسهرك بالليل .. وأجننك بالنهار !

وواضح طبعاً – من هذه الكلمات – أنها تسعى إلى أن يحبها طول الوقت بذلك الحجاب الذى هو على ورق الخيار .

وأغانى أخرى تقول : اللى حيرنى واللى سهرنى واللى فاتنى فى حال .. نام وسهرنى ولا فاكرنى ولا موش ع البال ..

وواضح بالطبع من الكلمات أنه فى حالة «لطف» أو حالة انعدام وزن أوصلته إليها رغبة حواء الذكية فى أن يحبها نهاراً ، وليلاً جالساً فى السرير يكلم نفسه كالعبيط . وقصص الحب التاريخية الشهيرة تستميل المرأة دائماً وتستهويها وتثير تنهداتها لأنها تجد في بطل كل قصة الرجل الذي يرضى مشاعرها الرجل المتفرغ للحب طول الوقت ، لا شغلة له ولا مشغلة إلا أن يجب في اليوم أربعا وعشرين ساعة لأنه صابع وعواطلي ، ففي قصة قيس وليلي نجد أن قيس خالي شغل ، وفي قصة روميو وجوليت نجد أن روميو ابن ذوات من العاطلين بالوراثة ، وفي قصة كليوباترا نجد أن مارك أنطونيو تحول من قائد روماني إلى صابع روماني .

.. ولكن هذا الحلاف بين الرجل والمرأة في تلك النظرة التفرغية إلى الحب بدأ يختفي ، وسوف يختفي تماماً باختفاء الحب من الدنيا ، فالحب قد بدأ ينقرض من العالم ليتجه نحو مقره الأخير ، ولا شك أن ذلك الحب الذي عذب البشرية وأسعدها سوف يصبح – في عصر قريب – نكتة لطيفة تتندر علينا بها الأجيال المقبلة .

الدليل على ذلك أنك لو حكيت الآن قصة روميو وجولييت لأى شاب أوربى فإنه يفطس من الضحك ، ولن يثير ضحكه فى القصة إلا تفكيره بمفهوم عصره الفضائى .

ومن جانب آخر لو أن روميو وجولييت عاشا في عصر الفضاء لرأينا روميو ولد خنفس أو هيبز وجولييت من الهيبز مثله ، في شنطتها حبوب منع الحمل . فأى مشكلة لروميو وجولييت بعد ذلك ؟؟ ولا حاجة طبعاً !

وإذا كانت مشكلة روميو وجوليت قد هزت الملايين على مر الزمان والأجيال وإذا كان شكسبير قد خلدها بمسرحية ووضع فيها تشايكوفيسكى سيمفونية من أروع سيمفونياته ، فإن هذا كله لا يعنى الأوربى المعاصر ، فالقصة كلها - بمفهوم جيله - نادرة مضحكة كنوادر جحا ، وإذا كان هذا هو مقياس شباب العصر ، فما بالك بالعصر القادم وما بعده ؟

فالحب إذن يسير نحو مصيره المحتوم إلى القرافة التى يدفن فيها التطور كل نكت الأجيال القديمة . ولعل الدليل على أن الحب يتدهور على مر الزمن هو أن الإنسانية - حتى فى عصورها الحديثة والقريبة - لا تزال تتغنى بقصص الحب التقليدية التى مر عليها قرون كروميو وجولييت وقيس وليلى وكليوباترا وأنطونيو ، لا تزال يلوكها الفن فى المسرح أو السينا أو الكتب ، واجترار هذه القصص فى كل عصر - رغم قدمها - معناه أن العالم الحديث أفلس من قصة حب محترمة . فالأرجح أن الحب العاطفى بمفهومه القديم قد بدأ ينقرض ..

زمان مثلاً كان الشاب – بعد تخرجه – يتزوج من حبيبة القلب التي ربطه بها الحب ، أو يبحث عن عروسة مواصفاتها كذا وكيت ، أما اليوم فإنه يبحث عن البنت التي تعمل حتى ولو كانت فى شكل أم سحلول ، فهو يريد زوجة تشاركه المسئولية وتحمل معه الهم ، ومن فضائل الزوجة العاملة أن جانباً من تفكيرها ينصرف إلى مسئولياتها فى العمل ، ولهذا فهى لا تفكر فى الحب كل الوقت وهذا ما يطلبه الرجل .

ما معنى أن يبحث الشاب الراغب في الزواج عن فتاة تعمل ؟

معناه أن الحب في عصرنا قد أدركته الشيخوخة وتخلعت أسنانه وتقوس ظهره ولم يعد قادراً على أن يكون المحرك الأول ، بل تراجع إلى الخلف لتتقدم عليه اعتبارات عديدة أخرى فرضها عصر الترف الحضارى الذى نعيشه، وعصر الترف الحضارى الايعرف إلا لغة الأرقام ، الجمع والطرح والضرب ، والعروسة بتاخد مرتب كام والعريس اسم النبي حارسه عنده مرسيدس جاز ولا سبرتو ، ولهذا لم يعد غريباً أن تقرأ ذلك الإعلان لمزارع انجليزى يقول فيه : مزارع عمره ٢٨ سنة وسيم . ظريف لطيف . يقدس الحياة الزوجية ويرغب في الزواج من سيدة مزارعة عندها محراث . الرجا إرسال صورة المحراث ! . . كذلك ليس غريباً ولا مدهشاً أن تسمع عن تلك البنت التي تنهدت قائلة في أسى : كلما أردت أن أتزوج شاباً من أجل الحب اكتشفت أنه فقران ! . .



أعترف أنني لاأفهم شيئاً مطلقاً في علم الفلك ، فكل معلوماتي عن هذا العلم تنحصر في أن بالقاهرة شارعاً اسمه شارع الفلكي .

كذلك لا أفهم شيئاً فى النجوم والتنجيم وقراءة الطالع غير أن هذا لا يمنع من الاعتراف بأننى اشتغلت منجماً ذات يوم، إذ كنت أحرر من عشر سنوات باب بختك هذا الأسبوع.

وفى كتابة باب البخت لم أكن أشتغل بالتنجيم قدر ماكنت أحاول بث التفاؤل فى نفوس قراء البخت، فما دامت المسألة كذب المنجمون ولو صدقوا، فما الذى يمنعنى من أن أقول لمواليد برج العقرب: مفاجأة سارة فى انتظارك، وأن أقول لمواليد برج الحوت سعادة تامة فى محيط الأسرة، وأن أبشر مواليد برج الميزان بفلوس زى الرز .

وصحيح أن المفاجأة السارة لواحد عقربى – من مواليد العقرب – قد تكون إيقافه عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية ، وبالنسبة لواحد حوتى قد تكون السعادة التامة فى محيط الأسرة هى خناقة لرب السما تنتهى بالعبارة المأثورة : والله مانا قاعده لك فى البيت ، وفى الوقت الذى أبشر فيه واحد ميزانى البرج بفلوس زى الرز ، قد يكون هذا الميزانى دايخ على جنيه سلف لأول الشهر .

كل هذا صحيح .

ولكنه لا يمنع من أن أعطى القارىء الأمل الحلو ، وأن أملأ صدره بالتفاؤل ، فما دام المنجمون كذابين ولو صدقوا ، وما دامت المسألة مفترضاً فيها الكذب في النهاية ، أليس هذا إذن أفضل من أن أقول للقارىء : مصيبة محترمة في انتظارك أو ضائقة مالية تنهى بفضيحتك والحجز على هدومك ؟؟

تلك كانت علاقاتى بالنجوم والتنجيم ذات فترة ، فلا أنا فلكى . ولا أفهم فى البروج والكواكب ، ولا أميل إلى أى علم فيه أرقام ، فبسبب علم الحساب قضيت طفولة سعيدة جداً كلها ضرب فى ضرب، وعندما كان المدرس الخصوصى يطن أننى قد توصلت بقدرة قادر إلى حل مسألة جبر، كانت أمى تقيم ليلة لأهل الله !

فما بالك بعلم الفلك ؟؟

لكن تحولا حدث لى فأصبح عندى اهتمامات بالفلك ومسار النجوم وكان السبب فى هذا التحول هو صديقى القديم عدنان الذى لم أره منذ أن كنا فى المدرسة الثانوية ، حتى قابلته مصادفة فى شارع عدلى وكان معى صديق اسمه عبد الغنى ، وبعد السلام والذى منه سألنى عدنان : رايح فين ؟

وكان في ردى عليه نقطة التحول .

فقد قلت له إننى ذاهب لقص شعرى ، فلم يعلق ، بل أخرج من جيبه قلماً وبلوك نوت ودخل فى حسبة أرقام اختتمها قائلا :

- أرجوك ما تحلقش النهارده ·

- ليه ياعدنان ؟؟

الحلاقة النهارده غير مستحبة لأن القمر مش في برج
 الحوت .

وانطلق عدنان يتكلم كلاماً فلكياً لم أفهم منه شيئاً إلا عبارة «المنزلة القمرية» وإننى إذا قصصت شعرى اليوم جائز تحصل مصيبة، وعاد يرجونى كما لو كان يرجونى ألا ألقى بنفسى تحت عجل المترو! ..

واستطرد عدنان يشرح لنا فى إسهاب كيف أن الكواكب والنجوم تسيطر على أعمالنا من حيث التوفيق أو عدم التوفيق ، وكيف أن الكواكب تؤثر على حياتنا منذ لحظة الميلاد الأولى ،

فمن ولد وكوكب المريخ طالعه ، فلابد أن مهنته ستكون متصلة بالنار والدم ، ومن كان طالعه الزهرة أصبح مطرباً أو موسيقاراً أو عازفاً أو رساماً ، أما عطارد فهو كوكب الفلاسفة والأدباء .

وأبدى صديقى عبد الغنى اهتماماً خاصاً بكلام عدنان ، وقال لعدنان إنه ذاهب إلى موعد مع خطيبته ، فعاد عدنان يخرج القلم والبلوك نوت ليحسب الحسبة ، ثم انتفض – فى كلمات مخلصة – يطلب من صديقى عبد الغنى ألا يذهب لمقابلة خطيبته لأن القمر فى منزلة أسمها بطين !

ولم يذهب صديقي لمقابلة خطيبته ..

ولم أذهب لقص شعرى ! ..

وأعترف أن حديث عدنان استهواني كم استهوى صديقى أكثر، فأصبح على صلة مستمرة به .

- مش أحلق بقى يا عدنان ؟؟

ورد فى التليفون : أرجوك مش دلوقت .

- ياعدنان شعرى بقى زى الخنافس.

\_ – ولو .. فهذا أهون من أن تقع مصيبة .

ومرت أيام أخرى لأخبر عدنان أن شعرى قد زحف إلى عمودى الفقرى وأخشى أن يستمر فى الزحف عليه كتكعيبة العنب ، ولكن عدنان أصر ألا أقص شعرى إلا إذا دخل القمر فى برج الحوت، ويصبح -أى القمر - فى منزلة فلكية اسمها أخبية .

- اسمها إيه ؟؟
  - أخبيـة .
- وأخبية دى فين .. بعيدة ؟!

ولم أفهم شيئاً من شرحه إلا أن القمر سيكون في برج الحوت وأخبية هذه بعد أسبوع وعندئذ يمكنني أن أذهب إلى الجلاق ! ولم يكن ممكناً أن أنتظر أسبوعاً آخر وإلا طلب منى الحلاق أن ألبس مايوه ليضع الفوطة حول وسطى لا حول عنقى حتى يقص الشعر الذي سرح على العمود الفقرى ، وما إن انتهى الحلاق من مهمته حتى شعرت بصداع رهيب لم تفلح معه أي مسكنات!

ورويت لعبد الغنى حكاية الصداع الذى استمر يومين ، فروى لى خناقته مع خطيبته عندما ذهب إليها رغم تحذير عدنان ، وهكذا بدا عدنان لعبد الغنى فلكياً خطيراً يقرأ الطالع من النجوم وينسأ بكل ما يحدث ، فتوثقت علاقته بعدنان ، وظل بعد ذلك يسأله كل يوم :

- مش آن الأوان أقابلها يا عدنان ؟
  - أتوسل إليك لأيا عبد الغني .
- وحشتنى ، وكل يوم أتحجج لها بالشغل .
- ولو .. انتظر لما يدخل القمر فى برج الحوت ويصبح فى منزلة قمرية اسمها عواء ..
  - وإمتى بإذن الله يصبح في عواء دى ؟

- بعد يومين .

.. وبعد يومين ذهب عبد الغنى لخطيبته ، وعقب لقائه معها أصبح عدنان بالنسبة لعبد الغنى مخلوقاً أسطورياً باهراً ، فإن عبد الغنى - كما روى وهو مبهوت - لم ير فى حياته حبا دافقا من خطيبته كالذى رآه فى ذلك اليوم ، بل إن عبد الغنى كان مذهولاً من تلك العبارة التى لم يكن يتوقعها أبداً من خطيبته ذات الشخصية العنيدة القوية ، إذ ألقت برأسها فوق صدره وقالت له رداً على عتاب منه : أنا جاريتك يا سيدى أنا !

- تصور تقوللي أنا جاريتك ياسيدى أنا ؟؟ والله مانا مصدق لغاية دلوقت إنها تقول كلمة زى دى !

هكذا ازدادت قيمة عدنان عند عبد الغنى، وراح يشكره على ما أشار به من نصائح فلكية ثبت صدقها تماماً، فانطلق عدنان يكلمه كلاماً طويلاً عن مسار الأپراج ومسار القمر وعلاقة هذا كله بالتوفيق والتوافق العاطفى، واختتم كلامه الفلكى بألا يتصرف مع خطيبته أى تصرف إلا بعد استشارته.

– حاضر يا عدنان .

ويدق التليفون في مكتب عبد الغني ..

ألو .. غنغن يا حبيبي فيه فيلم جنان في سينها كايرو .. إيه رأيك نروحه في حفلة ٦ ..

ويتعلل عبد الغنى بأنه سوف يسأل المدير العام إن كان يحتاجه في الساعة السادسة أم لا .. ويسرع بالاتصال بعدنان : - أقدر أروح معاها سينها النهارده ؟

ويخرج عدنان القلم والبلوك نوت ويحسب حسبته الفلكية المحقدة ثم يقول لعبد الغنى:

- كوكب الزهرة النهارده يربع كوكب المشترى والمنزلة
   القمرية زفت .
  - يا عدنان اتكلم بالعربي .. يعني إيه ؟
  - لما الزهرة تربع المشترى تحصل فضائح أخلاقية .
    - يعني إيه يا عدنان ؟
    - يعنى أوع تروح واسمع كلامى .

هنا يتصل عبدالغنى بخطيبته زاعماً أن السيد المدير العام عنده لجنة من الساعة الخامسة ولا بد أن يكون معه ، خافيا عنها السبب الحقيقى وهو أن هذه اللجنة لجنة ثنائية سيجتمع فيها المشترى والزهرة لإحداث فضائح أخلاقية في الأرض اليوم ..

- وبعدين يا عبد الغنى في حكاية المدير العام بتاعث ده ؟
  - معلهش يا روحى .. أرجوك تقدرى موقفى .

.. بعد أيام أذن عدنان لعبد الغنى بلقاء خطيبته لأن القمر فى برج الميزان وفى منزلة قمرية عال العال هى ﴿ عواء ﴾ - ده كلام عدنان - وفى ذلك اللقاء ، قال عبد الغنى لخطيبته إنه حجز لها طقم ملابس نوم مدهش فى أحد محلات شارع الشواريي وما عليها ١٥٣

إلا أن تذهب وتتسلمه فى الصباح إن أعجبها وطارت الحبوبة فرحا بطقم ملابس النوم ..

ولكن عدنان ليلتها علم ذلك بعد اللقاء .، فأخرج القلم والبلوك نوت وحسب حسبته ثم صرخ في عصبية ..

- إيه اللي خلاك تعمل كده من غير ما تقوللي .
  - خـير ؟؟
- القمر الليلة في برج السنبلة وفي منزلة قمرية اسمها صرفة و دى منزلة هباب ..
  - يعنى إيه يا عدنان ..
  - أوع خطيبتك تروح تاخد طقم النوم .
    - ليــه ؟؟
- ده شؤم فظيع عليها وعليك لو أخذت الهدوم من المحل بكره...
  - والعمــل ؟
  - مفيش عمل .. إسمع كلامي لتندم ..
  - لكن أناقلت لها خلاص.. ما يصحش أطلع قدامها ندل.
- ندل ندل .. بس تسلم انت وهى من الشر .. وتردد عبد الغنى طويلا ، ولم يجرؤ فى النهاية على أن يقول لخطيبته شيئاً ، ولم ينم طول الليل خوفاً من طقم النوم ، ولعن نفسه ألف لعنة لأنه لم يستشر عدنان ، وذهبت خطيبته وأخذت طقم ملابس النوم .

وفى اليوم التالى نقلت إلى دمنهور فى حركة التنقلات ، ولطم عبد الغنى ويا ريت اللى جرى ماكان .

وراح يبذل محاولات مستميتة لإعادتها إلى القاهرة ، وفي

نفس الوقت ازداد إيمانا بعدنان الذى تسلط عليه تسلطا رهيبا وأصبح يحتمل عصبيته وصياحه الجنوني إكراما لكرامته ، وتطور الأمر فأصبح عدنان يتصل به يومياً ، إذ يرن جرس التليفون في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل :

- باعبد الغنى القمر فى برج الجوزاء وفى منزلة قمرية اسمها
   دبران...
  - يعني إيه ؟
  - بتعمل إيه الأول ؟؟
    - نايم طبعاً ..
  - لأ .. قوم أحفر بير . .
  - أحفر بير ؟ .. بير إيه ؟؟
- لا القمر یکون فی الوضع الفلکی ده یبقی حفر البیر فیه
   خیر کتیر .. قوم بسرعة واحفر بیر فی حوش العمارة .
  - بمناسبة إيه أحفر بير في حوش العمارة ..
  - يا جاهل دى فرصة ذهبية ما تضيعهاش .
    - هاهاها ... ليه ح يطلع بترول ؟
  - انت بتهزر ؟؟ آدى جزاء اللي عايز لكم الخير جاتكو البلاوى..
     وأغلق عدنان السماعة في عصبية .

وجاءنی عبد الغنی يرجو أن أتوسط حتى يصفح عنه عدنان ويرضى ، ولكن عدنان رفض ، واستلمنى أنا بعد أن قاطع عبد الغنى إذ أصبح التليفون يدق لأسمع عدنان يقول:

- غداً القمر يربع المشترى والزهرة تثلث المشترى .

- مش فاهم حاجة .
- هذا الوضع الفلكي مناسب جداً للغزل .
  - غزل ؟؟ غزل مين ؟
  - أى واحدة عايزها تحبك ..

ويغضب عدنان لأنى أضحك لكلامه، وجاداً ينطلق ف كلام عصبى كيف أن التقرب إلى المرأة – مع هذا الوضع الفلكى – مقبول جداً من جانبها ويحرز نتائج باهرة لايمكن الحصول عليها فى الأوضاع الفلكية الأخرى.

وعلمتنى عصبية عدنان أن أعده بانتهاز كل فرصة فلكية يشير بها حتى أتجنب صياحه المجنون ..

تقرب من الحسناوات .. حاضر ، عطارد مقارن للمريخ إياك تكذب وإلا وقعت في بلوى ، حاضر ، القمر يقابل المريخ فابتعد عن أى عسكرى شرطة وإلا جرك إلى القسم وحطك في التخشيبة .. ليه يا عدنان ؟ مفيش ليه .. اللي باقوله تعمله .. حاضر ، القمر النهارده في منزلة قمرية اسمها بلده داخل برج الجدى وهذه فرصة لكى تدعو على أعدائك ربنا يا خدهم .. حاضر ..

وإذا كانت مسألة حفر البير في حوش العمارة قد شككتني في دماغ عدنان ، فقد حيرني ما قاله عبدالغني من أنه سأل فلكياً معروفاً في حقيقة ما قاله عدنان ، فأيد الفلكي المعروف الكثير من أقواله ، واتصلت بالفلكي المعروف أسأله : ما هو أنسب عمل يقوم به الإنسان عندما يربع القمر المشترى وتثلث الزهرة المشترى ؟؟

فرد بنفس كلام عدنان : هذه فرصة عظيمة للتقرب من المرأة . ستجد القبول حتماً .. موفق ياأخى بإذن الله !

شيء غريب !

ولكن عبد الغنى لم يعتبره شيئاً غريباً بالمرة ، فهو مؤمن إيماناً أعمى بعدنان ، وظل يسعى حتى صفح عنه عدنان ، وعادت المياه إلى مجاريها .

- ألو .. يا عبد الغني .
  - أو امرك ..
- القمر في منزلة اسمها ذابح داخل برج الدلو ..
  - عايزني أعمل إيه ؟؟
- . . هذا أحسن وقت ترفع فيه قضية ح تكسبها مليون في المية .
  - أرفع قضية على مين ؟
  - موش شغلي . . المهم إنك ترفع قضية .
  - حاضر ح فكر في حد أرفع عليه قضية .

ورفع عبد الغنى قضية على صاحب العمارة لأن البانيو من النوع الفالصو مع إن الشقة لوكس .

ثم تطور الأمر فامتد نفوذ عدنان إلى الطالع الفلكي لخطيبة عبد الغني ..

- خطيبتك بكره ماتخرجش من باب البيت .
  - ليه ؟
- القمر في منزلة دبران داخل برج الجوزاء.
  - يعني إيه ؟

- لو خرجت من البيت ح تحصل مصيبة .
  - ويدق جرس التليفون عند خطيبته :
- حياتي أنا .. أوعي تخرجي من البيت بكره .
  - ليـه ؟؟ خـير ؟
- ما تتخضيش كده .. المسألة ومافيها إن ظهر واحد سفاح بيخطف الستات من الشوارع ..
  - يا مامي ..
  - أيوه يا روحي .. خليكي في البيت وحياة غلاوتي .
- لكن أنا عندى شغل مهم بكرة .. فوت الصبح وصلنى وترجعنى الضهر البيت .
  - .. Ý –
  - لأ ليه ؟؟
  - بالعربي كده القمر في دبران.
    - 99 01 -
- القمر فی دبران والبلوی السوده إنه داخل برج الجوزاء ..
  - عبد الغنى .. إنت شارب حاجه ؟
    - أبداً يا روحي ..
    - أمال بتخرف تقول إيه ؟؟
  - ده كلام علمي .. صدقيني أتوسل إليكي .
  - التليفون ما ينفعش.. تعال حليني أعرف إيه الحكاية..
    - ما أقدرش آجي .

- ليـه ؟؟
- بصراحة كده المريخ النهارده يربع زحل ولو جيت موش
   كويس
  - انت بتقول إيه ؟؟ ..
- زی النهارده اتقتل کسری أنوشروان ، نبعد عن الشر
   أحسن .
- كسرى إيه وأنوشروان إيه؟ .. انت موش طبيعي أبدأ ..
- أوه! 'مش عايز كلام كتير .. بكره ما تخرجيش يعنى ما تخرجيش ..

وانتهت المكالمة لتعقبها أزمة شديدة، إذ اتهمته أنه بدأ يسكر طينة في عز النهار ..

وتدخل أبوها.. وفض النزاع.. وقال لهما إن كل المشاكل التي تثور بينهما سوف تختفى عند الزواج، والزواج – كما سبق الاتفاق – بعد أسبوعين .

وأسرع عبدالغني إلى عدنان ..

وقال له عدنان إن يوم الخميس الذى يوافق يوم زواجه سوف يكون القمر فى منزلة داخل برج السنبلة وهو وضع فلكى هباب وطين على الزواج ..

- وذهب إلى أبيها .
- أرجوك ياعمى بلاش الخميس ده ..
  - زى بعضه الخميس اللي بعده .
  - الخميس اللي بعده مش ممكن ...
    - ليه يا ابني ؟ ..

- القمر ح يكون في برج الحمل في منزلة اسمها مقدم ودى حاجه شؤم ع الجواز .
  - خلينا الخميس اللي بعده ..
- موش ممكن لأن القمر في برج الدلو وتبقى بلوى لو اتجوزنا
   يومها
  - كلام إيه اللي بتقوله ده يا عبد الغني ..
  - والله يا عمى ده كلام علمي .. صدقني :.
  - بلاش الخميس .. إيه رأيك في يوم الحد الجاي ؟
- ده منتهى النحس ع الجواز لأن القمر ح يكون فى منزلة اسمها
   بلع داخل برج الدلو
  - دلم ايه ؟ ..
  - يعنى الجردل ..
  - -- طيب امش أخرج بره ..

وانتابت الأب نوبة عصبية لعن فيها سنسفيل عبد الغنى الذى خدعه وخدع البنت دون أى نية فى الزواج منها ..

حزيناً محطماً دامعاً ، جلس عبد الغنى أمامى بعد أن أشبعوه شتماً وبصقاً ، وفجأة دخل عدنان يبكى ، وفزعت نحوه أستطلع الأمر ، وتبين أنه يبكى بمناسبة وفاة قمبيز بن قورش ملك الفرس قبل الميلاد ، واتضح أن النوبة قد عادت إليه ليعود مرة أخرى إلى مستشفى المجاذيب .

## فهرس الكتــاب

| الصفح |   |   | الموضم                                         |
|-------|---|---|------------------------------------------------|
| 40    |   |   | الإهداء                                        |
| ٥     |   |   | هی وخرسه                                       |
| 14    |   |   | هی وهبله                                       |
| 4 4   |   | , | هى وغروره                                      |
| * V   |   |   | هي وعماه                                       |
| 40    |   |   | هي وملله                                       |
| 24    |   |   | هي وبذنجانه                                    |
| 01    | · |   | هي وعبدالله ١٩                                 |
| 09    |   |   | هی و صورته                                     |
| 11    |   |   | هی ووقاحته                                     |
| ٧٧    | , |   | هی ومشاکله                                     |
| ۸٧    |   |   | هی و دموعه                                     |
| 91    |   |   | هى وعياله                                      |
| 9 ٧   |   |   | هي وطفولته                                     |
| 1 . 1 |   |   | هي وقلبه                                       |
| ٧٠١   |   |   | هي ومخه                                        |
| 115   |   |   | هى ونزواته                                     |
| 141   |   |   | , , ,                                          |
| 179   |   |   | هِی ولؤمه                                      |
| 189   |   |   | هی ومشغولیاته                                  |
| 1 8-4 |   |   | هى وقمره بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

رقم الإيداع ٢٩٦١ ٩٧/ الترقيم الدولي I.S.B.N 4 - 0332 - 48 - 977

طبعت بمطابع دار أخبار اليوم